



# ۼڰؾٚڰؿؙٳڵڐؚڒڵؿؽٳڲڵڰڵڿؿؿڝؖڶڵ

إعداد اللجنة العلمية في مركز تدبر الطبعة الأولى الطبعة الأولى ١٠١٥

الرياض \_ الدائري الشرقى \_ مخرج ١٥

هاتف ۲۰۱۲ ۲۰۵۹ ماتف ۳۳۳

ناسوخ ۲۰۱۱ ۲۰۱۹۹۹۲

ص.ب. ٩٣٤٠٤ الرمز: ١١٦٨٤

البريد الحاسوبي: tadabbor@tadabbor.com

www.tadabbor.com

ص مركز تدبر للاستشارات التربوية والتعليمية، ١٤٣٦هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

مركز تدبر للاستشارات التربوية والتعليمة ليدبروا آياته (المجموعة الثامنة).

مركز تدبر للاستشارات التربوية والتعليمية - الرياض، ١٤٣٦ه

۱۲۸ ص؛ ۱۷ × ۲۲سم

ردمك: ٤-٩-٣٦٤ -٩٠٣ م

۱- القرآن - التفسير الحديث ٢- القرآن - مباحث عامة أ. العنوان ديوي ٢٢٧,٦ ديوي

رقم الإيداع: ١٤٣٦/٦٩٠٩ دمك: ٤-٩-٤٣٦٤-٦٠٣٠



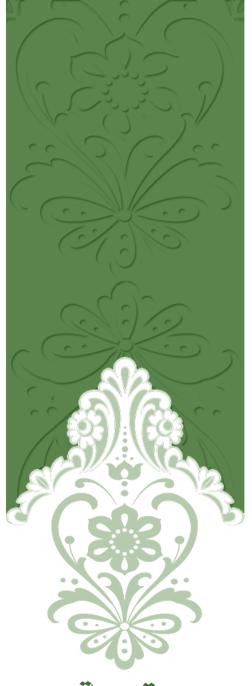

مقدمـة





#### مقدمة المجموعة الثامنة

الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فهذه هي المجموعة الثامنة من هذه السلسلة المباركة «ليدبروا آياته»، نقدمها لأمة القرآن؛ لتكون -مع ما سبق من المجموعات السبع وما سيلحق بإذن الله-لبنات في مشروعنا الكبير: «أن يتدبر القرآن كل قارئ له».

ومما نبشر به متابعي هذه السلسلة «ليدبروا آياته» أننا بصدد جمع جميع المجموعات السابقة في إصدار واحد، وسيكون في الأسواق في الأشهر القريبة القادمة إن شاء الله، وخروج الأجزاء السابقة في إصدار واحد هو أحد المقترحات التي تفضل بها الفضلاء.

ونجدد في هذه المقدمة دعوتنا لإخواننا الكرام بالتواصل معنا باقتراحاتهم، ورؤاهم، من خلال البريد الإلكتروني، أو على صفحات «تدبر» على شبكات التواصل الاجتماعي المدونة على غلاف الكتاب.

وكتبه د.عمر بن عبدالله المقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بجامعة القصيم ١٨/٨/١ه





لينفئنا فتناين



#### [١] تعظيم شأن التدبر!

عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس: إني لأقرأ القرآن في ليلةٍ مرَّةً.. فقال ابن عباس: لأن لا أقرأ إلا سورة واحدة أحبُّ إليَّ من أن أصنع ذلك، فإن كنت لابد فاعلاً، فاقرأ قراءةً تُسمع أذنيك، وتوعيه قلبك!

التفسير من سنن سعيد بن منصور (٤٨٠/٢)

## [١] تجربةٌ نافعة!

قال الخَوَّاص هِ: قلت لنفسي: يا نفس اقرئي القرآن كأنك سمعتيه من الله حين تكلم به، فجاءت الحلاوة!

سير أعلام النبلاء (١٨٠/٨)

[٣] وصيَّة في التدبُّر

قال أبو عثمان المغربي: ليكن تدبُّرك في الخلق تدبُّر عبرة، وتدبُّرك في نفسك تدبَّر موعظة، وتدبُّرك في القرآن تدبُّر حقيقة!

سير أعلام النبلاء (٣٢١/١٦)



[٤] المفسِّر المحقق الذي لا يزال يطَّلع في كل آية على أسرار عجيبة، ودقائق لطيفة، فإنه يكون اعتقاده في عظمة القرآن أكمل!

الفخر الرازي، مفاتيح الغيب (٤٦١/٩)

[٥] أما كيف يحصل اليقين؟ فبثلاثة أشياء: ١- تدبر القرآن. ٢- تدبر الآيات التي يحدثها الله في النفس والآفاق. ٣- العمل بموجب العلم.

ابن تيمية، مجموع الفتاوي (٣٣٠/٣)

[٦] لو علِمَ الناسُ ما في قراءة القرآن بالتدبُّر؛ لانشغلوا بها عن كلِّ ما سواها!

ابن القيم، مفتاح دار السعادة (١٨٧/١)

[٧] مَن تدبَّر القرآنَ، وجدَ فيه من وجوه الإعجازِ فُنونًا ظاهرةً وخفيَّة: من حيثُ اللفظ، ومن جهة المعنى.

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (١/ ١٩٩)

[٨] لم أرَ غَرَضًا تناضلت له سهام الأفهام، ولا غايةً تسابقت إليها جياد الهمم، فرجعت حسرى، مثل الخوض في وجوه إعجاز القرآن!

ابن عاشور، التحرير والتنوير (١٠١/١)



[٩] علينا عند ورود كلِّ شبهة من كلِّ ذي ضلالة؛ أن نفزعَ إلى آي القرآن، ولا أخالنا إذا أخلصنا القصد، وأحسنًا النظر إلا واجديها فيها!

ابن بادیس، تفسیر ابن بادیس (۱۸۳)

[١٠] أعظم حقيقة في هذا القرآن: أنَّه كلام الله!

وكفي بها حقيقةً وجوديَّةً كبرى تملأ القلبَ رَهَبًا.

د. فريد الأنصاري، مجالس القرآن (١/ ١٠٩)

[١١] كيف ننال نور القرآن؟!

نور القرآن لا يمتد شعاعُه إلى الآخرين إلا باشتعال قلب حامل كلماته، وتوهجه بحقائقه الإيمانية الملتهبة!

د. فريد الأنصاري، مجالس القرآن (٣٨٥/٣)

[١٢] من وسائل التدبر:

من أهم طُرق فهم معاني كتاب الله: النظر إلى سياق الآية [أي تأمل ما قبلها وما بعدها، ووجه الارتباط] وقد استفاض عن الصحابة فمَن بعدهم تطبيقُ هذه القاعدة.

محمد المنجد



[١٣] حين تقرأ القرآنَ إيَّاك والخلودَ إلى إلفِك..

املاً عينيك من كلِّ كلمة، فخلفَ كلِّ حرفٍ كنزُّ مخبوء!

مشاري الشثري

[١٤] تأملتُ عدة مواضع قرآنية تتناول الحديث عن الغيث وإحيائه للأرض الميّتة؛ فرأيتها مصاحبةً لآيات تتحدث عن القرآن؛ كأنّما هي إشارة إلى أنّ القرآن غيث القلوب!

سليمان العبودي

[١٥] حقيقة:

كان الواحد من الصحابة يستمع إلى القرآن بشعور التلقي والتنفيذ، وليس بشعور البحث والدراسة، فحوَّل القرآنُ حياتهم إلى منهج واقعي، وثقافة متحرِّكة!

سلطان العميري



ليتعزانين فيناتك



[١] بين ﴿ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ (الفاتحة: ٦) و ﴿ ٱلْحَمَّدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَنَا لِهَانَا ﴾ (الأعراف: ٤٣): قصَّةُ حالِ المؤمن مع الهداية في الدارين، ففي الدنيا بحث، وفي الآخرة حمدٌ!

متدبِّر

[7] ﴿ صِرَطُ ٱلذِّينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِينَ ﴾ من تدبّر حال اليهود والنصارى مع المسلمين؛ وجد اليهود والنصارى متقابلين؛ هؤلاء في طرفِ ضَلال، وهؤلاء في طرفٍ يقابله، والمسلمون هم الوسط.

ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (١٠٠/٣)





[1] ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَالْدُعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ (البقرة: ٢٣) الإعجاز في معنى القرآن أعظم من الإعجاز في لفظه، وجميع عقلاء الأمم عاجزون عن الإتيان بمثل معانيه أعظم من عجز العرب عن الإتيان بمثل لفظه!

ابن تيمية، الجواب الصحيح (٤٣٤/٨)

[7] ﴿ وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبَرِ وَٱلصَّلَوَةَ وَإِنَّهَا لَكِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ﴾ (البقرة:20) إنما كبُرت على غير الخاشعين؛ لخلوِّ قلوبهم من محبَّة الله، وتكبيره، وتعظيمه، والخشوع له، وقلَّة رغبتهم فيه!

ابن القيم، الصلاة (١٤٠)

[٣] ﴿ وَاَسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ﴿ وَاَسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ﴾ النَّذي خفّف عليهم العبادات، ونفّس عنهم الكربات، وزجرهم عن السيئات.

ومن لم يؤمن بلقاء ربه، كانت الصلاة وغيرها أشق شيء عليه!

السعدي، تيسير الكريم الرحمن (٥١)

[3] ﴿ فَجَعَلْنَهَا نَكَلًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (البقرة: ٦٦) الذين ينتفعون بالمواعظ هم المتقون، وأما غير المتقي فإنه لا ينتفع لا بالمواعظ الكونية -التي يفسرها بأنها ظواهر طبيعية- ولا بالشرعية، وربما انتفع بالمواعظ الكونية اضطرارًا.

ابن عثيمين، تفسير سورة الفاتحة والبقرة (٢٣٢/١)

[٥] ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعُلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ ﴾ (البقرة: ٧٨) ذم الله الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانيَّ، وهو متناولٌ لمن ترك تدبر القرآن، ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه!

ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل (٧٧/١)

[7] ﴿ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحُمَتِهِ عَمَن يَشَاءُ ﴾ (البقرة: ١٠٥) الأمرُ اصطفاءً واختصاص، فالموفق مَن يتعرَّض لنفحات الرحمة، والمخذول مَن يدلي بالذكاء والعمل والقوة!

د. محمد بن عبد الله الخضيري

[٧] ﴿ كَذَالِكَ قَالَ ٱلنَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِمِّثُلَ قَوْلِهِ مُّرَتَشَابَهَتُ قُلُوبُهُ مُ ﴿ (البقرة:١١٨) تجد بين الرافضة والقرامطة والاتحادية اقترانًا واشتباهًا، وتجمعهم أمورٌ، منها: الطعن في خيار هذه الأمة وفيما عليه أهل السنة والجماعة وفيما استقر من أصول الملَّة.

ابن تيمية، مجموع الفتاوي (١٠٣/٤)

[٨] إذا عسر عليك تدبر الآيات، وإدراك معناها، فارجع إلى يقين قلبك؛ فلربما ضعفهُ حال دون تحقيق ذلك؛ لأن وعد الله حق: ﴿ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيَكِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ (البقرة: ١١٨).

أ.د. ناصر العمر



[٩] تخيَّر ألفاظَ دعاءك!

﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا ﴾ (البقرة: ١٢٧) سُئل الإمام مالك عن الداعي يقول: يا سيِّدي، فقال: يعجبني دعاءَ الأنبياء (ربَّنا.. ربَّنا).

سير أعلام النبلاء (٩٧/٨)

[١٠] ﴿ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي (البقرة: ١٣٣) كان يطمئنُ على أعظم اهتماماته:

مستقبل التوحيد في قلوبهم!

مُتدبِّرة

[١١] ﴿ فَلَا تَخَشُوهُمُ وَٱخۡشُونِي ﴾ (البقرة: ١٥٠) بدأ بتطهير القلب من خشية المخلوق؛ ليكون محلاً قابلاً لخشية الخالق، فالتخلية قبل التحلية!

أ.د. ناصر العمر

[١٢] ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِللهِ البقرة: ١٧١) فتأملوا كيف أن الله لم يطالب الله العباد بترك الملذوذات، وإنما طالبهم بالشكر عليها إذا تناولوها!

الشاطبي، الاعتصام (١/ ٤٤٥)

[١٣] ﴿ وَلَكُورُ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأْوُلِي ٱلْأَلْبَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (البقرة: ١٧٩) العُنف على العنف: رفقٌ ورحمة!

محمد رشيد رضا، مجلة المنار (٤٦٢/٣٣)

[١٤] ﴿ وَلِتُكِمِلُواْ ٱلْمِكَةَ ﴾ (البقرة: ١٨٥) فالعبرة بأداء الصيام كاملاً من قِبَلكم كما أمر الله، وإلا فالأيام المعدودة منقضية حتمًا.

أ.د. ناصر العمر

[١٥] ﴿ فَإِنِ ٱنتَهَوَّا فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلطَّلِمِينَ ﴾ (البقرة: ١٩٣) كثير من الآمرين الناهين قد يتعدى حدود الله؛ إما بجهل، وإما بظلم، وهذا باب يجب التثبت فيه؛ سواء في ذلك الإنكار على الكفار والمنافقين والفاسقين والعاصين، وبإزاء هذا العدوان: تقصيرُ آخرين فيما أُمِروا به من الحق.

ابن تيمية، مجموع الفتاوي (٤٨١/١٤-٤٨٣)

[17] ﴿ وَأَتِمُّوا الْخُجَّ وَٱلْخُمَرَةَ لِلَّهِ ﴾ (البقرة: ١٩٦) لم يقل في الصلاة وغيرها: لله؛ لأن الحج والعمرة مما يكثر الرياء فيهما جدًا، فلما كانا مظنة الرياء قيل فيهما: «لله» اعتناءً بالإخلاص.

القرافي، الذخيرة (١٧٣/٣)

[١٧] ﴿ وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ (البقرة: ١٩٦) من المؤثرات على حِلية الإخلاص: كتابة بعض الحجاج في معرفاتهم في شبكات التواصل ما يُشعر الناس بعبادتهم! دعبد المحسن المطيري

[١٨] ﴿ ٱلْحَبُّ أَشَّهُ رُمَّعُلُومَتُ ﴾ (البقرة: ١٩٧) هذه المدة أولها عيد الفطر، وآخرها عيد النحر، والحج هو موسم المسلمين وعيدهم، فكأنه جعل طرفي وقته عيدين! ابن تيمية، شرح عمدة الفقه (٣٨٢/٢)

[19] ﴿ وَتَرَوَّوُهُواْ فَإِتَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقُوكَ ﴾ (البقرة: ١٩٧) التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين، والكف عن أموالهم سؤالًا واستشرافًا، أما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأُخراه، فهو زاد التقوى الذي هو زادً إلى دار القرار، ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به.

السعدي، تيسير الكريم الرحمن (٩١)

[٢٠] ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنَ حَيَثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ (البقرة: ١٩٩) الحج مناسبة لتكون مثلَ كلِّ الناس؛ مثلهم بلا امتيازات!

د.عبدالله بلقاسم

[٢١] ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنَ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسۡتَغُفِرُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَنَهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ الحَج، ولكن غَفُورُ رَّحِيمُ (البقرة: ١٩٩) ربما شارك الحاجُ غيرَه في مناسك الحج، ولكن إذا خالط قلبه شيء من العلو عليهم، فالاستغفار وقاية له وتطهير لقلبه.

أ.د. ناصر العمر

[17] ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ مَّنَاسِكَكُمُ فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوَ أَشَدَّ ذِكْرُواْ الله كَانِهُ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوَ أَشَدَّ ذِكْرًا لله والله وفي الأمر بالذكر عند انقضاء النسك معنى؛ وهو أنَّ سائر العبادات تنقضي ويُفرَغ منها، وذكر الله باقٍ لا ينقضي ولا يفرغ منه، بل هو مستمر للمؤمنين في الدنيا والآخرة.

ابن رجب، لطائف المعارف (٢٩٠)



[٣7] ﴿ أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ ﴾ (البقرة: ٢٠٢) لبيان أنَّ طلب الدنيا مشروعٌ كطلب الآخرة، ونفيٌ لتوهُّمِ أن عدم الدعاء بطلب الدنيا أكمل في العبودية وأتم في النسك.

أ.د. ناصر العمر

[٢٤] ﴿وَالْذَكُرُواْ ٱللَّهَ فِي آَيَامِ مَعَدُودَاتِ ﴿ (البقرة: ٢٠٣) إِنَّ أَفضلَ أَهلِ كُلِّ عملٍ أَكثرُهم فيه ذكرًا لله في صومهم، وأفضل الصُّوَّام أكثرهم ذكرًا لله في صومهم، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرًا لله عز وجل، وهكذا سائر الأحوال.

ابن القيم، الوابل الصيب (٧٥)

### [٢٥] تطبيق عملي:

﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعَدُودَاتِ ﴾ (البقرة: ٢٠٣) قال ابن عباس: هي أيام التشريق.

وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان في العشر إلى السوق يكبِّران، لا يخرجان إلا لذلك، ويكبر الناس بتكبيرهما.

ابن رجب، الجامع لتفسير ابن رجب (١٥٣/١-١٥٦)

[77] ﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِ أَيَّامِ مَعَدُودَاتِ فَهَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَاأَخَّرَ فَكَرَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ ٱتَّقَلَّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾ (البقرة: ٢٠٣) جعل الأمر بالتقوى وصية جامعة للراجعين من الحج؛ أن يراقبوا تقوى الله في سائر أحوالهم وأماكنهم، ولا يجعلون تقواه خاصةً بمدة الحج، كما كانت تفعله الجاهلية.

ابن عاشور، التحرير والتنوير (٢٦٤/٢)



[٢٧] ﴿ وَٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ (البقرة: ٢٠٣)، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِلَنَ وَلَزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَى مُ عَظِيمٌ ﴾ (الحج: ١) تأمل؛ لمَ ختم الله ذكر النّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إلله وَ الله الله الله الله الله وَ الله عَلمته الله عَلمته وعظمة يوم القيامة؟

د.طه الدليمي

[٢٨] ﴿ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَصَٰلَ بَيْنَكُم ﴾ (البقرة: ٣٧٧) لا تجعل ساعة الخصومة تهدم سنواتِ المودّة!

متدبِّر

[٢٩] ﴿ كَفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَتِ وَٱلصَّهَ لَوْةِ ٱلْوُسْ عَلَى وَقُومُواْ بِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ وَرَجَالًا أَوْ رُكِبَانًا ﴾ (البقرة: ٣٨٠ - ٣٦١) في الآية -وهي قبل آيات النكاح والطلاق- بيانُ عفو الله عز وجل وتخفيفه عنا بأن لم يكلفنا ما يشق علينا من المحافظة على إتمام صفة الصلاة عند الخوف، فكأنه تعالى يقول: (كما عفوت عنكم، وخففت عليكم؛ فاعفوا أنتم عن أزواجكم وخففوا عليهنً).

عبد الرحمن المعلمي، مجموعة رسائل التفسير (١٨٩)

[٣٠] ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسِّعَهَا ﴾ (البقرة: ٢٨٦) كثيرون يقصرون دلالة هذه الآية وأمثالها على الترخُّص، بينما هي من أدلة الأخذ بالعزيمة كذلك في حدود الوسع، دون تكلف أو تجاوز لحد الطاقة والقدرة.

أ.د. ناصر العمر





[۱] ﴿ يَوْمَ جَِّدُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءِ ﴾ (آل عمران: ٣٠) من رحمته وعدله بدأ بالحسنة قبل السيئة، بينما عينُ الرقيبِ البشري لا تكاد ترى إلا السيئات!

محمد الفراج

[7] ﴿قُلَ إِنَكُنتُمْ تَحُبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي ﴾ (آل عمران: ٣١) ليس صلاح الإنسان في مجرّد أن يعلم الحق دون ألّا يحبه ويريده ويتبعه.

ابن تيمية، مجموع الفتاوي (٥٨٦/٧)

[٣] ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْخُصَّمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ (آل عمران: ٧٩) من جعل العلم والدعوة وسيلةً لتحقيق غاياته الشخصية؛ فقد انحرف عن طريق الأنبياء!

أ.د. ناصر العمر

[2] ﴿ وَلَكِكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ ﴾ (آل عمران: ٧٩) دلَّت الآية على أن العلم والتعليم والدراسة تُوجبُ كونَ الإنسان ربَّانِيًّا، فمن اشتغل بالتعلم والتعليم لا لهذا المقصود ضاع سعيه وخاب عمله! الفخر الرازي، مفاتيح الغيب (٢٧٢/٨)



[٥] ﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ (آل عمران: ٩٢) دلت الآية أن العبد بحسب إنفاقه للمحبوبات، يكون برُّه، وأنه ينقص من بره بحسب ما نقص من ذلك! السعدي، تيسير الكريم الرحمن (١٣٨)

[7] ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِّرِ وَأُولَيَكِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كُالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ ﴾ (آل عمران: ١٠٤ - ١٠٥) قالها -تبارك وتعالى - بعد الأمر بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وفي هذا دليلٌ على أنَّ تركهما يوجب تفرُّق الأمة!

ابن عثيمين، فتاوى نور على الدرب (٢٥٤/١٢)

[٧] ﴿ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَاءُ مِنْ أَفُوَهِ هِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَ (آل عمران: ١١٨) لأنّ الذي بدا من الأفواه ليس إلا من فائض ما في الصدور، كما يفيض الإناء إذا امتلاً!

أ.د. ناصر العمر

[٨] ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِللَّهُ لَانُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴿ [آل عمران: ١٣٥) قال ابنُ مسعودٍ: هذه الآية خيرٌ لأهل الذنوب من الدنيا وما فيها!

جامع العلوم والحكم لابن رجب (٤١٧/١)

[٩] ﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُر مُّؤْمِنِينَ ﴿ (آل عمران: ١٣٩) للعبد من العلوِّ بحسب ما معه من الإيمان!

ابن القيم، إغاثة اللهفان (١٨١/٢)



[١٠] ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُرُ وَيَعْلَمَر ٱلصَّابِينَ ﴾ (آل عمران: ١٤٢) الجنة أعلى المطالب، وكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته، فلا يُوصَل إلى الراحة إلا بترك الراحة!

السعدي، تيسير الكريم الرحمن (١٥٠)

[١١] ﴿ وَشَاوِرْهُمُ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ (آل عمران: ١٥٩) فإذا كان الله يقول ذلك لرسوله ، الله عمران الله عليه الله الله الله الله الله الناس عقلاً، وأغزرهم علمًا، وأفضلهم رأيًا- فكيف بغيره؟!

السعدي، تيسير الكريم الرحمن (١٥٤)

[١٢] ﴿إِنَّ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَتِ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَبِ
﴿ (آل عمران: ١٩٠) الآيات. هم لصلاح عقولهم، وسلامتها، وصحَّتها، وصفهم الله بهذه الصفات، وهي أنهم يذكرونه قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في هذه الآيات.

ابن باز، مجموع فتاوي ومقالات متنوعة (٢٠/٥)

[١٣] ﴿ وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (آل عمران: ١٩١) التفكُّر في خلق الله أمره عظيم؛ لأنه يُحدث الوجل، والعلم، واليقين.. وهذه كلها عبادات جليلة!

صالح آل الشيخ





[۱] ﴿ وَلَا تَتَمَنَّوُاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عَنْ مَكُرُ عَلَى بَعْضَ لِلِّرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْ سَبُواْ وَلِلِسِّاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْ سَنِ القرآن وَلِلِسِّاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْ سَنَا النهي -بنص القرآن عن مجرد التمني، فكيف بمن ينكر الفوارق الشرعية بين الرجل والمرأة، وينادي بإلغائها، ويطالب بالمساواة، ويدعو إليها باسم المساواة بين الرجل والمرأة؟!

د. بكر أبو زيد، حراسة الفضيلة (٢١)

[1] ﴿ وَسَّعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضَّ لِهِ ﴾ (النساء: ٣٢) قال سفيان بن عيينة هذا لم يأمر بالمسألة إلا ليعطى!

تفسير البغوي (٢٠٥/٢)

[٣] ﴿ وَسَّعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضَيلِهِ ﴾ (النساء: ٣٢) لا نعجبُ من فقيرٍ يسأل غنيًا، بل العجب من فقير مضطر يتغافل عن الغني الكريم!

عبد اللطيف بن هاجس

[٤] ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴾ (النساء:٦٦) تدبُّر القرآن يزيد في علوم الإيمان وشواهده، ويقوي الإرادة القلبيَّة، ويحث على أعمال القلوب من التوكل والإخلاص والتعلق بالله.

السعدي، مجموع الفوائد واقتناص الأوابد (٨٠)

[٥] ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَىَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا ﴾ (النساء: ٩٤) الاحتراسُ طيِّب، وإحسانُ الظنِّ أطيب!

[7] ﴿ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَاءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأَلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأَلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ﴾ (النساء: ١٠٤) كأنَّ الله يقول لهم: لا ينبغي أن يكون خصومكم -وهم أشياع الباطل - أصبرَ على الآلام، وأثبتَ على مواقف الأخطار منكم، وأنتم حماة الحق! محمد الخضر حسين، رسائل الإصلاح (٥١٥)

[٧] ﴿ فَلَا تَتَبِعُواْ ٱلْهَوَى آن تَعَدِلُواْ ﴾ (النساء: ١٣٥) من براهين المحق أن يكون عدلًا في مدحه، عدلًا في ذمه، لا يحمله الهوى عند تعذر المقصود على نسيان الفضائل والمناقب!

الواسطى، العقود الدريَّة (٣٣١)

[٨] ﴿ فَلَا تَتَبِعُواْ ٱلْهَوَيٰ أَن تَعَدِلُواْ ﴾ (النساء: ١٣٥) أكثر ظلم الناس لبعضهم لم يكن حبًا للظلم لذاته، وإنما هو الجهل والهوى!

د. سليمان الماجد

[٩] ﴿ وَلَا يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (النساء: ١٤٢) قال الحسن البصري ١٤٠ إنما قلَّ؛ لأنه كان لغير الله عز وجل!

شعب الإيمان (١٨٠/٩)

[١٠] ﴿ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَا قَلِيلًا ﴾ (النساء: ١٤٢) تفقّد صلاتك وذِكرك، فحتى المنافقين يصلُّون ويذكرون، ولكنْ مع قِلَّةٍ وكسَل!

د. محمد بن عبدالله الخضيري





[١] قال مالك بن أنس هـ: من ابتدع في الإسلام بدعةً يراها حسنة، فقد زعم أن محمدًا في خان الرسالة؛ لأن الله يقول أَلْيُوْمَأَ كُمَلَتُ لَكُورُ دِينَكُو (المائدة:٣) فما لم يكن يومئذ دينًا، فلا يكون اليومَ دينًا.

الاعتصام للشاطبي (٤٩/١)

[7] ﴿ الْمُؤْمَ أَكُمُلُتُ لَكُمُ دِينَكُمُ وَأَتَّمَمْتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينًا ﴾ (المائدة: ٣) كانت شرائع الإسلام تنزل شيئًا فشيئًا، فصار الحجُّ كمالَ الدين، وتمام النعمة، فإذا لم يحج الرجل لم يكن إسلامُه ودينه كاملاً؛ بل يكون ناقصًا.

ابن تيمية، شرح عمدة الفقه (٢١٦/٢)

[٣] ﴿ قَالَ يَوَيُلَتَى آَعَجَزْتُ أَنَ أَكُونَ مِثْلَ هَلَا ٱلْغُرَابِ فَأُولِي سَوْءَةَ أَخِيَّ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ﴾ (المائدة: ٣١) قد تكون عقوبة الظالم أن يعميه الله عن طرق الاهتداء!

د. محمد بن عبد العزيز الخضيري

[٤] ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ (المائدة: ٣٢) إذا كان هذا جزاء من أحيا إنسانًا حياةً بدنيةً، فكيف سيكون جزاء مَن أحيا غيرَه حياةً إيمانيَّة روحيَّة؟!

أ.د. ناصر العمر

[٥] ﴿ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمِ ﴾ (المائدة: ٥٤) وهذا يدل على قوة هممهم وعزائمهم، فإنّ ضعيف القلب: ضعيفُ الهمة، تنتقض عزيمته عند لوم اللائمين، وتفتر قوته عند عذل العاذلين!

السعدي، تيسير الكريم الرحمن (٢٣٥)

[7] هناك من يفهم العدلَ بأنه التسامح مطلقًا..

العدلُ إعطاءُ كل شيءٍ قدرَه، فقوله تعالى: ﴿ غُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ ﴾ (المائدة:٦٤) قولٌ في غاية العدل مع مقالة اليهود!

سليمان العبودي

[٧] ﴿ يَنَا يَنُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَالُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَىءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِللَّهُ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ و بِٱلْغَيْبِ ﴾ (المائدة: ٩٤) سهولة المعصية، وتيسُّر فعلها؛ يكشف لك حقيقة خوفك من الله!

د. محمد القحطاني



[۱] ﴿ وَمَا تَسْفُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعُامُهَا ﴾ (الأنعام: ٥٩) فكيف بدمعةٍ من عين مؤمن!

د. عبد الله بن بلقاسم

[7] ﴿ قُل لَا آَسَالُكُمُ عَلَيْهِ أَجُرًّا إِنَ هُوَ إِلَا ذِكَرَىٰ لِلْعَالَمِينَ (الأنعام: ٩٠) تشوُّف الداعي إلى ما في أيدي القوم، وتطلُّعه إلى أن ينال من وراء إرشاده شيئًا من متاع هذه الحياة، قادحٌ في صدقه، داخلُ بالريبة في إخلاصه!

محمد الخضر حسين، موسوعة الأعمال الكاملة (٢٢٨٩/٥)

[٣] ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْهِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ َ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَلِنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (الأنعام: ١١٠) من عُرض عليه حقُّ فردَّه ولم يقبله، عُوقب بفساد قلبه وعقله ورأيه!

ابن القيم، مفتاح دار السعادة (٩٩/١)

[٤] ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلۡكِتَبَ يَعۡلَمُونَ أَنَّهُۥ مُنَزَّلُ مِّن رَّبِكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ (الأنعام: ١١٤) قال: ﴿ يَعُلَمُونَ ﴾، ولم يقل: يقولون؛ فإنَّ العلمَ لا يكون إلا حقًّا، خلاف القول! ابن تيمية، مجموع الفتاوى (٣٩/١٢)

[٥] ﴿وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدُقًا وَعَدُلًا ﴾ (الأنعام: ١١٥) إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة.. وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي، اشتملت على الأمر بكل معروف، والنهي عن كل قبيح!

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (٢٠٠/١)





[۱] ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ۞ فَدَلَّهُمَا بِغُرُودِ ﴾ (الأعراف: ٢١ -٢٢) ليحذرِ العاقلُ مِن ثقتِه بعقلِه وحِلمِه، فإنَّ عصمةَ آدمَ -مع قُربه من الله، وتقدُّم تحذير الله له من الشيطان- ما حالتْ بينه وبين الشيطان؛ ولذلك شُرعت الاستعاذة منه!

ابن الوزير اليماني، الأمر بالعُزلة في آخر الزمان (١١٥) ابن الوزير اليماني، الأمر بالعُزلة في آخر الزمان (١١٥) ﴿ يَبَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْمِرِفُوَّ إِلَّاتُهُ وَلَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ (الأعراف: ٣١) جمعت أصول أحكام الشريعة كلها، فجمعت الأمر

والنهى والإباحة والخبر.

ابن القيم، بدائع الفوائد (٧/٤)

[٣] ﴿ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ (الأعراف: ٤٧) هذه الوقفةُ لا يعدِلُ همَّها والإشفاقَ منها سرورُ الدنيا كلُّه!

ابن حزم، رسائل ابن حزم (۱۵۷/۳)

[٤] ﴿ وَعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفَيَةً إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُعۡتَدِينَ ﴿ (الأعراف: ٥٥) الجهر الشديد في الدعاءِ عُدوان، ألا تراه يقول: ﴿ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُعۡتَدِينَ ﴾ ؟! الشديد في الدعاءِ عُدوان، ألا تراه يقول: ﴿ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُعۡتَدِينَ ﴾ ؟! القصاب، نكت القرآن الدالة على البيان (٢٩٥/١)



[٥] ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ (الأعراف:١٤٦) من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعًا لهواه، فإنّ ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح!

ابن تيمية، التحفة العراقية (٣٩)

[7] ﴿ وَٱلِّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ (الأعراف: ١٧٠) فإن قلتَ: التمسُّكُ بالكتاب يشتمل على كلِّ عبادة ومنها إقامة الصلاة، فكيفَ أفردت؟ قلتُ: إظهارًا لمزية الصلاة؛ لكونها عمادَ الدين، وفارقةً بين الكفر والإيمان.

الزمخشري، الكشاف (١٧٥/٢)

[٧] ﴿ وَٱتَٰلُ عَلَيْهِمۡ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا ﴾ (الأعراف: ١٧٥) ما قرأتُ آيةً أشدَّ من هذه الآية على صاحب القرآن الذي تركه!

د. محمد الربيعة

[٨] ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَرَفَعَنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ ﴿ (الأعراف: ١٧٦) بالله عليك يا مرفوع القدْر بالتقوى.. لا تبع عزَّها بذل المعاصي!

ابن الجوزي، صيد الخاطر (١٥٤)

[٩] ﴿ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (الأعراف: ١٧٦) وأكثر أسرار القرآن معبَّأةُ في طيِّ القصص والأخبار!

أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين (٣٤٣/٤)



[١٠] ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾ (الأعراف: ١٨٠) ومن استقرأ الأسماء الحسنى، وجدها مدائح وثناءً تقصر بلاغات الواصفين عن كُنهها، وتعجز الأوهام عن الإحاطة بالواحد منها!

ابن القيِّم، طريق الهجرتين (١٣٦)

[١١] امتثال قوله تعالى: ﴿ خُلِهِ ٱلْعَفُو وَأَمُّرَ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ (الأعراف: ١٩٩) وجعلها نصب العين دائمًا؛ أمرُّ ضروري لابد منه، وإلا فيا طول العناء!

الفقيه مرعي الكرمي، رسائل لقاءات العشر الأواخر (١٢٢/٤)

[١٢] ﴿خُذِ ٱلْعَفْوَ﴾ (الأعراف: ١٩٩)

﴿ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾ (البقرة: ٨٧)

﴿ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ ﴾ (الحجرات: ١٢)

القرآن ينمِّي فينا النظرة الإيجابيَّة؛ بالعفو، وجمال المنطق، وحسن الظنِّ!

د. محمد الربيعة

[١٣] ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرُحَمُونَ ﴾ (الأعراف: ٢٠٤) فإن مَن لازَم هذين الأمرين حين يُتلَى كتاب الله، فإنه ينال خيرًا كثيرًا؛ ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليهما، فدل ذلك على أن من تُلي عليه الكتاب فلم يستمع له وينصت، أنه قد فاته خير كثير!

السعدي، تيسير الكريم الرحمن (٣١٤)





[۱] ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأُسْتَجَابَ لَكُمْ ﴿ (الأنفال: ٩) لو استغنى جيشٌ عن الدعاء، لكان الجيش الذي فيه خاتم الأنبياء المؤيد بالوحي!

د. عبد الله بن بلقاسم

[7] مفتاح الفهم: ﴿ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّالْسَمَعَهُمْ ﴾ (الأنفال: ٣٣) لا يثقل فَهمُ كلامه إلا على من تعطّل قلبه ألا يسمع، فإذا طلبتَ فهمَ القرآن بالصدق؛ أقبل عليك بالمعونة.

الحارث المحاسبي، فهم القرآن (٣٢٣)

[٣] ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَاذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِن السَّمَآءِ ﴾ (الأنفال: ٣٢) تعلقهم بالحسيات أعماهم عن طلب الهداية، حيث قالوا: ﴿ فَأَمْطِرُ ﴾ ولم يقولوا: (فاهدنا)!

د.سعود الشريم

[٤] ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَزَعُواْ فَتَفْشَالُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُّ وَٱصْبِرُوٓاْ ﴾ (الأنفال: ٤٦) هذه وصايا سماوية، وتعاليم من رب العالمين عظيمة، مَن أخذ بها ظفر، ومن تركها فشل وذهبت ريحه لا شك!

الأمين الشنقيطي، العذب النمير (٥/ ٨٧)





[۱] ﴿ حَتَّىٰ يَسَمَعَ كَلَمَ ٱللَّهِ ﴾ (التوبة: ٦) لن تجد أبلغ عبارة، ولا أصدق خبرًا، ولا أقوى أثرًا من كلام الله!

وقد عُني النبي ١ بهذا مع المدعوين: إنسًا وجنًا، مؤمنًا وكافرًا.

أ.د. ناصر العمر

[٣] ﴿ لَا تَحْزَنُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾ (التوبة: ٤٠) جاء النهي عن الحزن في القرآن في مواضع؛ لأنه يوهن العزم، ويضعف القلب، ويُقنَّط من رحمة الله، إلا ما كان حُزنًا طبيعيًا: كالحزن على فراق حبيب.

أ.د. ناصر العمر

[2] ﴿لَوِ ٱسۡ تَطَعۡنَا لَخَرَجۡنَا مَعَكُمۡ ﴾ (التوبة: ٤٢) قيلت هذه في نفس الغزوة التي قيل فيها عن قوم ﴿تَوَلَّواْ وَّأَعۡيُنُهُمۡ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمۡعِ حَزَيًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِعُونَ ﴾ (التوبة: ٩٢) المخذول لا تُعجزه الأعذار!

د. عمر المقبل



[٥] ﴿فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴾ (التوبة: ٤٥) عبارةً عن التحيُّر؛ لأن التردد ديدن المتحير، كما أن الثبات والاستقرار ديدن المستبصر.

الزمخشري، الكشاف (۲۷٥/٢)

[7] ﴿ وَلَا يَكُ أَتُونَ الصَّلَوْةَ إِلَّا وَهُمْ مَكُسَالَكَ ﴾ (التوبة: ٥٤) فارغ القلب من الله والدار الآخرة، المبتلى بحب الدنيا أشقٌ ما عليه الصلاة، مع تفرُّغه وصحته وعدم اشتغاله!

ابن القيم، رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه (٣٤) [٧] الحزن على فوات الطاعة: علامة إيمان ﴿ تَوَلَّواْ وَّأَعْيُ نُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا وَلَا يَخِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴾ (التوبة: ٩٢)، والتفنن في التخلُص منها: علامة نفاق ﴿ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ ٱعْذَن لِي وَلَا تَفْتِي ﴾ (التوبة: ٤٩).

د. عمر المقبل

[٨] ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقَا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن قَبُلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن قَبُلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَ لَا فَا الْمُعَلِيِّ وَاللَّهُ عَلَمُ الإنسانُ عملًا ، ويُظهِرُ أنَّه قصد الخيرَ، وإنما عمِلَه ليتوصَّل به إلى غرضٍ سيءٍ!

ابن رجب، جامع العلوم والحكم (٢٩٣/٢)

[9] طالبُ العلم الذي طلبه ليعمل به ويبلغّه الناس؛ كالمجاهد في سبيل الله، وهذا ظاهرٌ في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَانَ أَلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَةً فَلَوْلاَ نَفَرَمِن كَالْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ فَوَمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ كَالَّهُمْ كَالَّهُمْ وَكُل فَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ كَاللّهُمْ كَاللّهُمْ وَالتوبة: ١٢٢).

د. محمد بن عبدالعزيز الخضيري

التحكالين المنطاب



[۱] ﴿ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَمِ ﴾ (يونس: ٢٥) يدعوك وإن بعدت خطوتُك... يدعوك وإن طال جفاؤك.. يفرح بقدومك مع غناه عنك.. فأجب الدعوة؛ فالكريم يدعوك!

عبد اللطيف بن هاجس

[٢] أشواق المحبّين!

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ (يونس: ٢٦) قال وهبُ بنُ مُنبِّه: لو خُيِّرتُ بين الرؤيةِ والجنَّة؛ لاخترتُ الرؤية!

شرح حديث: لبيك اللهُمَّ لبيك لابن رجب (٩٠)

[٣] ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ ضَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ (يونس: ٥٥) إنّ أرفع درجات القلوبِ فرحُها التامُّ بما جاء به الرسول ﴿ وابتهاجها وسرورها! ابن أرفع درجات الفتاوى (٤٩/١٦)

[٤] ﴿ وَإِن يُرِدُكَ بِخَيْرِ فَلَا رَآدٌ لِفَضَلِهِ عَ ﴿ يُونَس: ١٠٧) كُرمُه وعطاؤه -سبحانه-يأتيك بدون اختيار منك أو سؤال، فكيف إذا دعوته ورجوته بيقين؟! فما ظنك بأكرم الأكرمين؟!

أ.د. ناصر العمر





[۱] ليست الكلمة في القرآن كما تكون في غيره، بل السموُّ فيها على الكلام أنها تحمل معنى، وتومئ إلى معنى، وتستتبع معنى، وهذا ما ليس في الطاقة البشرية، وهو الدليل على أنه ﴿ كِتَابُ أُحْكِمَتُ ءَايَلتُهُ و ثُمَّ فُصِّلَتَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ (هود: ١).

مصطفى الرافعي، وحي القلم (٢١٦/١)

[7] ﴿ وَمَا نَرَنكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا ﴾ (هود: ٢٧) إنّ نجاح المشروع الدعوي ليس رهينًا بعدد المتَّبِعين بقدر ما هو رهينٌ بعدد المبصِرين! د. فريد الأنصاري، بلاغ الرسالة القرآنية (٢٩)

[٣] ﴿ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُ مِن قَوْمِهِ مَسَخِرُواْ مِنْهُ ﴾ (هود: ٣٨) أقدم حملات السخرية من المشاريع الإسلامية.. فكان هذا المشروع لإنقاذ الفئة المؤمنة منه! د. سعد العتيبي

[٤] ﴿يَابُنَى ۗ أَرِّكُ مَعَنَا ﴾ (هود: ٤٢) مئات السنين وهو يدعوه، ولكنه لم يفقد الأمل حتى آخر لحظة!

د. عبد الله بن بلقاسم

[٥] ﴿فَاصِبِرُ إِنَّ ٱلْعَقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿هود: ٤٩) إِنَّ من سنة الله تعالى؛ أنَّ الأعمال العظيمة لا تتم ولا ينجح صاحبها إلا بالثبات والاستمرار!

رشید رضا، تفسیر المنار (۳۰/۲)

[7] ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَا مِّنَ ٱلْيَـٰلِّ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذَهِبَنَ ٱلسَّيَّاتِ ﴾ (هود: ١١٤) إقامة الصلوات المفروضات -على وجهها- يوجب مباعدة الذنوب، ويوجب -أيضًا- إنقاءها وتطهيرها.

ابن رجب، فتح الباري (۳۷٤/٦)

[٧] ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّاتِ (هود: ١١٤) قال ابن عباس: لم أرَ شيئًا أحسن طلبًا، ولا أحسن إدراكًا من حسنةٍ حديثةٍ لسيئة قديمة!

الدر المنثور (٤/ ٥٨٥)

[٨] ﴿ وَٱنَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا آُتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ (هود: ١١٦) إن كل ما نشاهده من الفساد في عصرنا فمثاره الافتتان بالترف، واتباع ما يقتضيه الإتراف؟ علم هذا المهتدون الأوَّلون بالقرآن من الخلفاء الراشدين وعلماء الصحابة، فكانوا مثلاً صالحًا في المعيشة، أو تغليب جانب الخشونة والبأس والشدة، فانظر كيف اهتدى السلف الصالح بالقرآن وحده!

محمد رشید رضا، تفسیر المنار (۱۸٤/۱۲)



[۱] ﴿ إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَجِدِينَ ﴾ (يوسف: ٤) فإن قلت: لم أخّر الشمس والقمر؟

قلت: أخَّرهما ليعطفهما على الكواكب على طريق الاختصاص، بيانًا لفضلهما واستبدادهما بالمزية على غيرهما من الطوالع، كما أخَّر جبريل وميكائيل عن الملائكة، ثم عطفهما عليها لذلك!

الزمخشري، الكشاف (٤٤٣/٢)

[7] ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى ٱشَّتَرَكُهُ مِن مِّصْرَ لِا مُرَأَتِهِ ٓ أَكْرِمِى مَثُوكُ ﴿ (يوسف: ٢١) وما يدريك أنَّ هذا الخادمَ الذي سُخِّر لك وليُّ من أولياء الله، أو سيّد من سادات قومه؟! فلنكرم كلَّ مسلم.

أ.د. ناصر العمر

[٣] ﴿ كَذَاكِ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَءَ وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [٣] ﴿ كَذَا ذَاقَ المرء طعمَ الإخلاص، وقوي في قلبه، انقهر له هواه بغير علاج! (يوسف: ٢٤) إذا ذاق المرء طعم الإخلاص، وقوي في قلبه، انقهر له هواه بغير علاج!

[3] ﴿ كَذَالِكَ لِنَصَّرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ (يوسف: ٢٤) كلَّما حقَّق العبدُ الإخلاصَ في قول (لا إله إلا الله)، خرج من قلبهِ تألَّهُ مَا يهواه، وتُصرف عنه المعاصي والذنوب.

ابن تيميَّة، مجموع الفتاوي (٢٦٠/١٠)

[٥] ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدَّعُونَيَ إِلَيْهِ ﴾ (يوسف: ٣٣) حاولتُ أن أبحث في قصَّة يوسف ٤ عن شعوره أثناء السجن، ومع طول القصة لا تجد أنه حزِن أو تكدّر، بل يبدو من حواره أنه كان في غاية الارتياح!

د. خالد المزيني

[7] ﴿إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (يوسف: ٣٦، ٧٨) قيلت ليوسف ﷺ وهو في السجن، ثم قيلت له وهو على خزائن مصر. المعدن النقيُّ لا تغيُّره الأحوال!

د. عبد الملك القاسم

[٧] ﴿إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِٱلسُّوَءِ ﴾ (يوسف: ٥٣) الثقة بالنفس في مواطن الفتن هلكة!

د. عبد الله السكاكر

[٨] لمَّا عَلِم يعقوب هُ من شدَّة البلاء مع الصبر قُرْبَ الفرج، قوَّى رجاءهم، وأمرهم أن يرحلوا لمصر، ويتطلبوا خبر يوسف وأخيه بقوله: ﴿ يَبَنِيَّ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَاْيَعَسُواْ مِن رَّوْج ٱللَّهِ ﴿ (يوسف:٨٧).

القاسمي، محاسن التأويل (٢١١/٦)

[9] ﴿قُلْ هَاذِهِ سَبِيلِي آَدْعُوٓا إِلَى ٱللَّهَ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا ْوَمَنِ ٱتَبَعَنِي ﴿ (يوسف: ١٠٨) الداعية الناجح هو الذي يعتني بالدليل، ويصبر على الأذى، ويبذل وسعه في الدعوة إلى الله مهما تنوَّعت الإغراءات، ومهما تلوَّع من التعب!

ابن باز، مجموع فتاوي ابن باز (۲٦٧/٥)





[۱] ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ (الرعد: ٦) جمع بين الوعدِ والوعيدِ؛ ليعظُم رجاء الناس في فضلِه، ويشتدَّ خوفُهم من عقابه؛ لأنَّ مطامعَ العُقلاء محصورةً في جلب النفع، ودفع الضر، فاجتماع الخوف والطمع أدعى للطاعة.

الأمين الشنقيطي، أضواء البيان (٢٢٣/٢)

[٢] ﴿ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (الرعد: ١٧) العلم الذي يبقى طويلاً؛ هو ما ينفع الناس حقًا.. لا تغرنّك الغرائب والعجائب!

د. عبد الله بن بلقاسم



[١] ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمُ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبَالِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ (إبراهيم: ٩) هل الإنسان -وإن ذُكِرَ بُرهةً من الدهر- إلاّ كمن خلا قبلُ من الأمم الغابرة الذين ذُكِروا، ثم نُسوا جملةً؟!

ابن حزم، رسائل ابن حزم (۱/ ۲۰۸)

[7] ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلَ هَذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا ﴾ (إبراهيم: ٣٥) فأجاب الله دعاءه بتأمين كل ما فيه؛ حتى اللقطة والطير والشجر، بل حرم الصيد على القادم إليه مُحرمًا؛ تعظيماً له، وتهيئة لتحقيق الأمن فيه.

أ.د. ناصر العمر

[٣] ﴿ وَتَبَيَّنَ لَكُو كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ (إبراهيم: ٤٥) قال قتادة هذ: قد والله بعث الله رسله، وأنزل كتبه، وضرب لكم الأمثال، فلا يصم فيها إلا الأصم، ولا يخيب إلا الخائب، فاعقلوا عن الله أمره!

الدر المنثور (٥٢/٥)





[1] ﴿ وَلَوْ فَتَحَنّا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿ لَقَالُواْ إِنَّمَا سُكِّرَتُ اللَّهِ مَا اللَّهُ فَقُومُ مُسَمُّورُونَ ﴾ (الحجر: ١٥ - ١٥) هؤلاء لا ينفعُهم نصحُنا؛ إذ ليس من شأننا أن نُسمع الصم أو نهدي العمي.. وإنما سبيلُنا أن ننصب الحجَّة لجاهلها من طلاب الحق، ونوضح الطريق لسابلها من رُوَّاد اليقين!

محمد عبدالله دراز، النبأ العظيم (١٠٨)

[7] العظماء لا تشغلهم قضاياهم الخاصة عن قضايا الأمة! تأمل حال إبراهيم هي حين بشرته الملائكة بغلام، فكان سؤاله بعدها: ﴿قَالَ فَمَا خَطَّبُكُمُ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ (الحجر: ٥٧).

د. محمد الربيعة

## الْكِيْلِ الْمُولِيْلِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِمِي الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ ع

[۱] ﴿ وَجَادِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (النحل: ١٢٥) من كان في ثروةٍ من الحجج؛ لا يرى نفسه في حاجةٍ إلى أن يستعين في دفاعه أو هجومه بشيءٍ من اللمز والبذاء! محمد الخضر حسين

[7] ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اُتَّقَوْاْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمُ قَالُواْ خَيْرًا ﴾ (النحل: ٣٠) كان بعض أهل العربية يقول: إنما اختلف الإعراب في قوله: ﴿ قَالُواْ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ ، وقوله: ﴿ خَيْرًا ﴾ والمسألة قبل الجوابين كليهما واحدة، وهي قوله: ﴿ مَّاذَا آَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ أَسَطِيرُ ﴾ ولأن الكفار جحدوا التنزيل، فقالوا حين سمعوه ﴿ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَلِينَ ﴾ أي هذا الذي جئت به أساطير الأولين، وأما المؤمنون فصدَّقوا التنزيل، فقالوا: خيرًا؛ بمعنى أنه أنزل خيرًا، فانتصب بوقوع الفعل من الله على الخير، فلهذا افترقا. ابن جرير الطبري، جامع البيان (٢١٠/١٤)

[٣] ﴿ وَمَا بِكُمْ مِّن يَغْمَةِ فَهِنَ ٱللَّهِ ﴾ (النحل: ٥٣) إذا كانت القلوبُ مجبولةً على حُبِّ من أحسن إليها، وكلُّ إحسانٍ وصل إلى العبد فمن الله، فلا ألأمَ ممَّن شغل قلبَه بحُبِّ غيره دونَه!

ابن القيِّم، روضة المحبين (٤١٧)

[2] ﴿ وَمَا بِكُرِمِّن نِعَمَةٍ فِهَنَ ٱللَّهِ ﴾ (النحل: ٥٣) العجبُ ممَّن يعلم أنَّ كلَّ ما به من النعم من الله ثم لا يستحيي من الاستعانة بها على ارتكاب ما نهاه! ابن رجب، الجامع لتفسير ابن رجب (١٣٠/١)



[٥] ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتُ غَزَلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ اللهِ النحل: ٩٢) للإنسان في منازل الفضائل مرتقًى صعب، ومُنحدر سهل، وعلى الارتقاء فيها حثَّ ربنا، وعن الانحدار منها نهى.

الراغب الأصفهاني، الذريعة إلى مكارم الشريعة (١٢٤) الراغب الأصفهاني، الذريعة إلى مكارم الشريعة (١٢٤) [٦] ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَتِي نَقَضَهَ عَزَلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَثَا ﴾ (النحل: ٩٢) أغبى الناسِ مَن ضلَّ في آخر سفره وقد قاربَ المنزل!

ابن القيم، الفوائد (١١٣)



[۱] ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرَّوَانَ يَهَدِى لِلَّتِي هِى أَقُوَمُ ﴾ (الإسراء: ٩) وصيَّتي لكلِّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ العنايةُ بالقرآن، والإكثار من تلاوته، والحرص على حفظه، أو ما تيسَّر منه، مع التدبُّر والتعقُّل، ففيه الهدى والنور.

ابن باز، مجموع فتاوي ومقالات متنوعة (٥/ ٦٨)

[7] ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ﴾ (الإسراء: ١١) صاحبُ العجلة إن أصاب فرصتَه لم يكن محمودًا، وإن أخطأها كان مذمومًا!

ابن حِبَّان، روضة العقلاء (٢١٧)

[٣] ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَآمِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشُكُورًا ﴾ (الإسراء: ١٩) وجدتُ العمل للآخرة سالمًا من كل عيب، خالصًا من كل كدر، موصلاً إلى طرد الهَمِّ على الحقيقة!

ابن حزم، الأخلاق والسير (١٥)

[٤] ﴿ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحَظُورًا ﴾ (الإسراء: ٢٠) من أعظم عطائه سبحانه؛ أن يمنح قلبك الرضا بأي حالة كنت؛ سراء أو ضراء، وبهذا تعيش حياةً هنيئة مطمئنة!

[0] حين تعظم الفروق في الدنيا بين الناس غنى وفقرًا، فهي في الآخرة أعظم في كلّ شيءٍ: ﴿ ٱنظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعُضَهُمْ عَلَى بَعْضَ وَلَلْاَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتِ وَأَكْبَرُ فَي كلّ شيءٍ: ﴿ ٱنظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ وَلَلْاَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتِ وَأَكْبَرُ وَيَكْبَرُ الْإسراء: ٢١).

[7] ﴿ وَٱخۡفِضَ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ ﴾ (الإسراء: ٢٤) صِيغَ التعبيرُ عن التواضع بتصويره في هيئة تذلُّلِ الطائر عندما يعتريه خوفٌ من طائرٍ أشدَّ منه، إذْ يخفض جناحَه متذلِّلاً!

ابن عاشور، التحرير والتنوير (٧٠/١٥)

[٧] ﴿ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمَّهُ مَا كَمَا رَبِّيَانِي مَغِيرًا ﴾ (الإسراء: ٢٤) فُهِمَ من هذا؛ أنه كلما ازدادت التربية، ازداد الحق. وكذلك من تولَّى تربية الإنسان في دينه ودنياه تربية صالحةً غير الأبوين؛ فإنَّ له على من ربَّاه حقَّ التربية.

السعدي، تيسير الكريم الرحمن (٤٥٦)

[٨] ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِعَآ وَحَمَةٍ مِّن رَّبِكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴾ (الإسراء: ٢٨) إذا ضاقت بك الحال أن توسع على أهلك، فلا تحرمهم من الكلمة، ففي ذلك مواساة لهم!

محمد المنجد

[٩] ﴿ وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ (الإسراء: ٣٦) جُنَّة العالِم: (لا أدري)، ويَهتك حجابَه الاستنكافُ منها، وإذا كان نصف العلم: (لا أدري)، فنصف الجهل: (يُقال) و(أظنُّ)!

د. بكر أبو زيد، حلية طالب العلم (١٨٤)

[١٠] ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَتِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴾ (الإسراء: ٣٦) هذه هي رعاياك، وأنت راعيها، وكلُّ مسؤولٌ عن رعيَّته!

عماد الدين الواسطي، قواعد في السلوك (٢٨)

[١١] ﴿ وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (الإسراء: ٥٣) حامل القرآن نافعٌ غير ضار، يأخذ بالنافع، ويدع ما يضرُّ الفرد أو المجتمع؛ لأنه طيِّب، ومعه الطيب. صالح آل الشيخ

[١٢] حين تقرأ في كتاب الله: ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتَكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرَكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْعًا قَلِيلًا ﴾ (الإسراء: ٧٤) تستشعر سخافة موقف من يأمن الثبات على دينه لأنّ الله رزقه عقلاً وفهمًا!

د. فهد العجلان

[١٣] ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِللَّمُؤْمِنِينَ ﴾ (الإسراء: ٨٢) إذا ألزمتَ نفسك التدبر، ومعرفة المراد، والنظر إلى ما يخصك منه، والتعبد به، وتنزيل دوائه على أدواء قلبك، والاستشفاء به، لم تكد تجوزُ السورة أو الآية إلى غيرها!

ابن القيم، مدارج السالكين (١/٢٧٠)

[12] ﴿ قُلْ سُبَحَانَ رَبِّى هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴾ (الإسراء: ٩٣) هكذا أمر الله نبيَّه ﴿ بأن يجيب كفار قريش عندما طالبوه بما ليس في مقدوره، فلماذا يطالب بعض الناس العلماء بما هو خارج عن إمكانهم ومقدورهم، إذ إنَّ مسؤوليتهم البيان وعدم الكتمان.

أ.د. ناصر العمر

[١٥] ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبَكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ (الإسراء: ١٠٩) أنجع الوسائلِ الذُّلُ، وأبلغُ الأسباب في العفو البكاءُ، والعِيُّ عن ترتيب العذر بلاغةُ المنكسر! الدُّلُ، وأبلغُ الأسباب في العفو البكاءُ، والعِيُّ عن ترتيب العذر بلاغةُ المنكسر!

[17] ﴿ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ (الإسراء: ١١٠) قال ابن عائشة ٤: ما أمر الله تعالى عبادَه بأمرٍ إلا وللشيطان فيه نزعتان: فإمَّا إلى غُلوّ، وإمَّا إلى تقصير؛ فبأيهما ظَفَر قَنَع.

العزلة للخطابي (٩٧)



[۱] ﴿ وَنُقَلِبُهُمْ وَذَاتَ ٱلْمَيْمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾ (الكهف: ١٨) إذا كنتَ في رحمة الله، لاحقتك عنايتُه في أدقِّ تفاصيل حياتك.. حتى في تقلُّبك في منامك! د. عبد الله بن بلقاسم

[7] ﴿ وَكَلَّبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ﴾ (الكهف: ١٨) شملت كلبَهم بركتُهم، فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال.

وهذا فائدة صحبة الأخيار، فإنه صار لهذا الكلب ذِكْر وخبر وشأن!

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (١٤٤/٥)

[٣] ﴿ إِنَّهُمْ إِن يَظُهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْيُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ ﴾ (الكهف:٢٠) لم يأمنوا من أنفسهم عند الشدَّةِ الرجوعَ إلى الكُفر!

ابن الوزير اليماني، الأمر بالعُزلة في آخر الزمان (٥٥)

[2] ﴿ وَلَبِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّى لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴾ (الكهف: ٣٦) من أعجب العجَب؛ أن يعتقدَ إنسانُ أنَّ له عندَ الله مكانةً وحُسنَ عاقبة، وهو مقيمً على معصيته، نافرٌ عن طاعته!

فهد العَيبان

[٥] ﴿قَالَ لَهُ وَصَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَكَفَرَتَ بِٱللَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُرَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ مِن تُطَفَةٍ ثُمَّ مِن نُطَفَةٍ ثُمَّ مِن نُطَفَةٍ ثُمَّ مِن نُطَفَةٍ ثُمَّ مِن أفضل أساليب وعظ المتكبر والمتعالي؛ أن تذكّره بأصل نشأته!



[7] ﴿ فَعَسَىٰ رَبِّىَ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴾ (الكهف: ٤٠) فيه دليل على جواز الدعاء بتلف مالِ من كان مالُه سبب طغيانه وكفره وخسرانه، خصوصًا إن فضَّل نفسه على المؤمنين، وفخر عليهم.

السعدي، تيسير الكريم الرحمن (٤٧٧)

[٧] ﴿ ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَّا وَٱلْبَنِينَ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴾ (الكهف: ٤٦) الأمل في المال والبنين أمر مشكوك في حصوله، مع قصر مدته، وأما الأمل في الصالحات، فهو وعد حق صادق من الله، ويحصل منه نفع الدنيا والآخرة.. فلنقبل على العبادة في العشر؛ لننجو من هذه الفتن «العبادة في المرج كهجرة إلى»(١).

أ.د. ناصر العمر

[٨] ﴿ هَلْ أَتَبَّعُكَ عَلَىٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمَتَ رُشَدًا ﴾ (الكهف: ٦٦) الذل للمعلّم وإظهار الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيءٍ للمتعلم.

السعدي، تيسير الكريم الرحمن (٤٨٢)

[٩] ﴿ قَالَ لَهُ و مُوسَىٰ هَلَ أَتَبَعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشِّدًا ﴾ (الكهف: ٦٦) لا ينبغي للرجل وإن صار في طبقة العلماء الأفاضل أن يستنكف من تعلُّم ما ليس عنده!

الماوردي، أدب الدنيا والدين (٧٤)

<sup>(</sup>۱) مسلم ح (۲۹۲۸)،الترمذي ح(۲۲۰۱)، ابن ماجه ح (۳۹۸۵).

[10] ﴿ قَالَ لَهُ و مُوسَىٰ هَلَ أَتَبَعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمَتَ رُشُدًا ﴾ (الكهف: ٦٦) تأمَّل هذا الأدب من موسى ﴿ مع أن موسى أفضل منه! فعلى طالب العلم أن يتلطَّف مع شيخه وأستاذه.

ابن عثيمين، تفسير سورة الكهف (١١٣)

[١١] ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ شَحِطْ بِهِ عَنْ بَرَّ الكهف: ٦٨)

لا ينبغي لطالب العلم أن يطلب علمًا دقيقًا لم يتهيأ له بأدواته، فلن يصبر عليه، إنما العلم مراحل.

د. محمد الربيعة

[١٢] ﴿ قَالَ أَخَرَقَتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ﴾ (الكهف: ٧١) لم يقل: لتغرقنا؛ فالعظماء لا يحرِّكهم الضرر الواقع عليهم بقدر ما تهمهم مصالح الأمة!

د. إبراهيم التنم



[۱] ﴿ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ و نِدَآءً خَفِيّاً ﴾ (مريم: ٣) أنتَ لا تحتاج لرفع صوتك أثناء الدعاء... فهمسةٌ منك بسمعها سبحانه!

مُتدبِّ

[٢] ﴿فَهَبَ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا ﴿ يَرِثُنِ وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْ قُوبَ ﴿ (مريم: ٥- ٢) سأله نسلاً يورِّثه علمه، لا من يورِّثه ماله، فأعراض الدنيا أهون عند الأنبياء من أن يشفقوا عليها!

الراغب الأصفهاني، الذريعة إلى مكارم الشريعة (١٧٨)

[٣] ﴿فَكُلِي وَٱشۡرَكِي وَقَرِّي عَيْنَا﴾ (مريم: ٢٦) من تمام العقل في مواجهة الأزمات المفاجئة مقابلتها بهدوء وطمأنينة؛ حتى تتصرَّف التصرف السليم!

أ.د. ناصر العمر





[۱] ﴿ كَنْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿ وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا ﴾ (طه: ٣٣ - ٣٤) لم يقل: نسبِّحك ونذكرك فقط، بل وصفها بالكثرة، فالذكر الكثير من أحب القربات إلى الله.

د. على العمران

[7] ﴿ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ﴾ (طه: ٤٢) إنَّ المعيَّة الربّانيَّة كانت حاصلةً مع الاستمرار في الذكر، وعدم الفتور منه.

د. فريد الأنصاري، ميثاق العهد (٥٥)

[٣] ﴿ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ ءَايَدِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ﴾ (طه: ٥٦) تأمَّل قوله: ﴿ كُلَّهَا ﴾ لتستبينَ أنَّ خصومةَ الطغاةِ والمنافقين مع الدينِ نفسه، لا بسبب خفاء الحقّ وبراهينِه وحُججه!

د. عمر المقبل

[٤] ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعَدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُ ﴾ (طه: ٨٥) غياب المعلّم والمربي في ظل رواج الشبهات قد يتيح الفرصة للمنحرفين فكريًا لإضلال من لم يرسخ ممن يتلقى عنه!

أ.د. ناصر العمر



[٥] ﴿ وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَهُ قُرُءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَافِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحُدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴾ (طه: ١١٣) يقول أبو على الجذامي ٤: مَن لم يردعه القرآنُ والموتُ فلو تناطحتِ الجِبالُ بين يديه لم يرتدع!

طبقات الحنابلة (١٣٥/١)

[7] ﴿ وَقُل رَّبِّ زِدِنِي عِلْمًا ﴾ (طه: ١١٤) في كلِّ فتنةٍ تمر بنا لا تكاد تجد أحسن من وصية الازدياد من العلم والعبادة، تحسَّس مَن حولك ممن تمسَّك بذلك، ثم شاهد أثرهما عليه، وعلى هديه، تجد عجبًا!

عبد اللطيف التويجري

التحقيقات المتحقيقات



[۱] ﴿ بَلَ أَكْ تَرُهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُ مِمَّعُونَ ﴾ (الأنبياء: ٢٤) الجهل بالحق سبب إعراض أكثر الناس، فلو عرفوه لاتبعوه... مما يعظّم مسؤولية الدعاة لبيان الحق وتقريبه للناس.

د. عبد الرحمن الشهري

[7] ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَ أَنِي مَسَّنِي ٱلظُّرُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾ (الأنبياء: ٨٣) جمع في دعائه بين التوحيد، وإظهار الفقر، وطعم المحبة في التملق له، والإقرار له بصفة الرحمة..

ومتى وجد المبتلي هذا كُشفت عنه بلواه!

ابن القيم، الفوائد (٢٠١)

[٣] ﴿ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَ بَمَّا وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ﴾ (الأنبياء: ٩٠) أكثر الخلق لا يعرف إلا دعاء الرهَب والحاجة.. ودعاء الرغَب أدلُ على الشوق والعبادة؛ لذلك قُدِّم!

محمد الفراج





[١] سورة الحج سورة التعظيم والخضوع لله! تأمل:

-افتتاحها بأسلوب التعظيم.

-تكرر لفظ التعظيم في آيات الحج.

-تضمنها على سجدتين.

د.محمد الربيعة

[1] ﴿ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلِمِ نُذُقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴾ (الحج: ٢٥) كان جماعة من الصحابة يتقون سكنى الحرم، خشية ارتكاب الذنوب فيه، وروي عن عمر ﴿ قوله: ﴿ لأَن أَخْطَئ سبعين خطيئةً بغير مكة أحب إليَّ من أن أخطئ خطيئةً بمكة ﴾!

ابن رجب، جامع العلوم والحكم (٣١٨/٢)

[٣] ﴿ وَأَدِّن فِى ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ ﴾ (الحج: ٢٧) قدَّم كلمة (رجال) على كلمة (ضامر)، فملمَح نُصرة الضعيف في القرآن بتقديمه لفظًا كثير، كما في سورة الضحى ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقَهَرُ ۞ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَكِرِّثُ ﴾ (الضحى: ٩ - ١١) قدَّم الله حقً الضعيفين ثم ذكر حقه سبحانه وتعالى، والحجُّ يربي فينا الاهتمام بالضعفاء والمحتاجين كالبائس الفقير، والقانع، والمعتر، وهذه فرصة للعطاء والإنفاق.

د.عويض العطوي، (مادة الكترونية بعنوان "وقفات بلاغية في آيات الحج")

[٤] ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا ﴾ (الحج: ٢٨) في حكاية هذا الخطاب لإبراهيم تعريضً بالردِّ على أهل الجاهلية؛ إذْ كانوا يمنعون الأكل من الهدايا.

ابن عاشور، التحرير والتنوير (٢٤٧/١٧)

[٥] ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَآبِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿ (الحج: ٣٢) الشعائر هي أعلام الدين الظاهرة، والمعظِّمُ لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه؛ لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله وإجلاله.

السعدي، تيسير الكريم الرحمن (٥٣٨)

[7] ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (الحج: ٧٨) لو تدبَّرتَ الشريعة الإسلاميَّة؛ لوجدتَها مستقيمةً صالحةً لكلِّ زمانٍ ومكان، وأمَّا سوى الإسلام؛ فهو ينحرف يمينًا وشمالاً!

ابن عثيمين



[۱] ﴿ قُل رَّبِ إِمَّا تُرِيَقِي مَا يُوعَدُونَ ﴿ رَبِ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ (المؤمنون: ٩٣ - ٩٤) ذكر الربَّ مرتين؛ مبالغة في التضرع، وأمره أن يسأله أن لا يجعله في القوم الظالمين... لكون شؤم الكفر قد يلحق مَن لم يكن من أهله، كقوله تعالى: ﴿ وَٱتَّقُوا فِئَنَةَ لَا تُصِيبَنَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ﴾ كقوله تعالى: ﴿ وَٱتَّقُوا فِئَنَةَ لَا تُصِيبَنَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ﴾ (الأنفال: ٢٥)

الشوكاني، فتح القدير (٥٨٧/٣) بتصرف يسير [٢] ﴿ حَقِّنَ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ لَهَ لَكَ لِيَّ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَبَّ وَ الله ما تمنى أن يرجع تَرَكْتُ ﴾ (المؤمنون: ٩٩ - ١٠٠) قال قتادة السدوسي ﴿: والله ما تمنى أن يرجع إلى أهلٍ ولا إلى عشيرة، ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله، فانظروا أمنية الكافر المفرِّط فاعملوا بها!

تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٤٩٤/٥)



[١] لا تُعِد إرسال الباطل ولو كان حرفًا!

﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ و بِأَلْسِنَتِكُمْ ﴾ (النور: ١٥) قال مجاهد ومقاتل: يرويه بعضُكم عن بعض، وقال الزجاج: يلقيه بعضكم إلى بعض.

تفسير البغوي (١٥/٦)

[7] ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ مِبِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُولِهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُو بِهِ عِلْمُ (النور: ١٥) فبدلاً من أن تتلقاه الأذُن، وتوصله للقلب لتمييزه وتمحيصه، يتلقاه اللسان كما تتلقى المرآة الصورة، فتعكسها كما هي، فكذلك يخرج القول من الفم كما دخل!

[٣] ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَمَا زَكَى مِنكُر مِّنَ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ ٱللّهَ يُرَكِّي مَن يَشَآءً وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (النور: ٢١) مَن ذا الذي يُغرِّر بنفسه بعد هذا ثقةً بعلمه، وتديُّنِه، وصبره، دون النظر إلى فضل الله ورحمته ؟!

د. محمد الحمد

[2] ﴿ وَمَن لَّرِ يَجَعَلِ ٱللَّهُ لَهُ و نُورًا فَمَا لَهُ و مِن نُورٍ ﴿ (النور: ٤٠) والله؛ إنها الغاية في السفه، وقلَّة الدين أن نقرأ هذه الآية، ونتعلَّمها، ثم نتلمَّس النور من غير ربنا! أ.د. عبد الله الفوزان



[٥] ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهَنَدُواْ ﴾ (النور: ٥٤) أيها الجيل: ليس بعد نبيّنا نبيُّ، ولا بعد كتابنا كتاب، ولا بعد أمّتنا أمّة، الحلال بيّنُ والحرام بيّنُ، فاقصد البحرَ وخلّ القنوات!

علي بن عبد الخالق القرني، قطرات الينابيع (٤/ ٣٥)

[7] ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَبِعُواْ خُطُونِ ٱلشَّيَطَنِ ﴾ (النور: ٢١) فإنّ الشيطان يصادف أرضَ القلبِ خاليةً فارغةً، فيبذر فيها حُبَّ الأفكار الرديئة، فيتولد منها الإرادات والعزوم، فيتولد منها العمل!

ابن القيم، مفتاح دار السعادة (١٨٣/١)



[۱] ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَعَكَلْنَهُ هَبَاءً مَّن ثُورًا ﴾ (الفرقان: ٢٣) من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة؛ أن يرى سعيَه كلَّه ضائعًا؛ لم ينتفع منه بشيء، وهو أحوج ما كان العامل إلى عمله، وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم! ابن القيم، الرسالة التبوكية (٥٢)

[1] ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبِّ إِنَّ قَوْمِى ٱلتَّخَذُو الْهَادَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ مَهْجُورًا ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ بَهِي عَدُوَّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ (الفرقان: ٣٠ - ٣١) مَن هجر القرآن، فهو من أعداء الرسل!

ابن تيمية، مجموع الفتاوي (١٠٦/٤)

[٣] ﴿ كَذَالِكَ لِنُنْبَتِ بِهِ فُؤَادَكَ ﴾ (الفرقان: ٣٢) في زمان الفتن تشتد حاجة المربي إلى وسيلة التثبيت الأولى: القرآن العظيم، فهو يزرع الإيمان، ويزكي النفس بالصلة بالله، ويطمئن القلوب.

محمد صالح المنجِّد

[٤] ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلْيَّلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَنَّكَرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ (الفرقان: ٦٢) قال الحسن البصري ﴿: مَن عجز بالليل؛ كان له في أوَّل النهار مُستَعتب، ومَن عجز عن النهار؛ كان له في الليلِ مُستَعتب.

الجامع لتفسير ابن رجب (٥٣٥/١)



[٥] ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوَنَا ﴾ (الفرقان: ٦٣) سكِّنْ نفسَك المضطربة، لتدخلَ في كنف (العبوديَّة) و(الرحمة).

افتتاحيَّةٌ هادئةٌ لسياقٍ مُخبتٍ خاشع!

متدبِّر

[7] ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانَا ﴾ (الفرقان: ٧٣) الناس تغيب عنهم معاني القرآن عند الحوادث، فإذا ذُكِّروا بها عرفوها!

ابن تيمية، مجموع الفتاوي (٣٦٣/٢٧)

[٧] ﴿ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَقِينَ إِمَامًا ﴾ (الفرقان: ٧٤) آخر صفة ذُكرت لعباد الرحمن في الفرقان؛ مما يوحي بأنَّ ما قبلها أساس لها، فمن توافرت فيه تلك الصفات، كانت الإمامة تاجَه وجزاءه.

أ.د. ناصر العمر





[۱] ﴿إِنِّى لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسَنًا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِي غَفُورُ التمل: ۱۰ - ۱۱) الشعور بالذنب يُوهن العزم، ويُضعف القلب.. فطمأنه ربُّه بزوال الخوف، وتمام المغفرة.

أ.د. ناصر العمر

[7] ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتُهَا أَنفُسُهُمۡ ظُلْمَا وَعُلُوّاً ﴾ (النمل: ١٤) من عرف حقًا فلم يستجب له، فقد خضع صاغرًا لقوّة الباطل؛ جزاءً لما وقع في قلبه من تعالِ على الحق.

أ.د. ناصر العمر

[٣] ﴿ وَلَقَدَ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا ﴾ (النمل: ١٥) فإن الله تعالى آتى داود وسليمان من نعم الدنيا والآخرة ما لا ينحصر، ولم يذكر من ذلك -في صدر الآية- إلا العلم؛ ليبين أنه الأصل في النعم كلها!

تقي الدين السبكي، فتاوى السبكي (٧٣/١)

[٤] ﴿ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإِ يَقِينِ ﴾ (النمل: ٢٢) كفي بمثل هذا زاجرًا لكل ذي علم عن الإعجاب بعلمه، والاغترار بسعة اطلاعه، والترفُّع عن الاستفادة ممن دونه!

ابن بادیس، آثار ابن بادیس (۲۰/۱)



[٥] ﴿ ٱذْهَب بِّكِتَابِي هَاذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ﴾ (النمل: ٢٨) ميزان التكليف بأعظم المهمات هو الكفاءة، دون النظر للجنس أو اللون أو المكانة!

أ.د. ناصر العمر

## [٦] أقصرُ كتابٍ في كتاب الله:

﴿ إِنِّىَ أُلْقِىَ إِلَى كَيِمُ ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ مِنْ اللَّهِ ٱلرَّمَٰزِ ٱلرَّحِمِ ﴿ النَّمَلَ اللَّهُ اللَّهُ الرَّمَٰزِ ٱلرَّحِمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

[٧] أخوف شيءٍ على الداعي إلى الحق؛ أن يُمتحن بحطام الدنيا، إذ بمثل هذا يُتمحَّض صدقه في دعوته! ﴿ وَإِنِي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ (النمل: ٣٥).

د. سعود الشريم

[٨] ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضَطَّرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوَءَ ﴾ (النمل: ٦٢) إذا وقعتَ في محنةٍ يصعب الخلاص منها؛ فليس لك إلا الدعاء واللجأ إلى الله، بعد أن تُقدِّم التوبة من الذنوب.

ابن الجوزي، صيد الخاطر (٣٥٢)





[۱] ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضَعِفُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَرْضِ (القصص: ٥ - ٦) طريق الإمامة والتمكين الْوَرِثِينَ ۞ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ (القصص: ٥ - ٦) طريق الإمامة والتمكين ينطلق من مجتمع المستضعفين لا من عالم المترفين!

أ.د. ناصر العمر

[٢] ﴿ فَقَالَتَ هَلَ أَدُلُكُم عَلَى آهُلِ بَيْتِ يَكَفُلُونَهُ ولَكُمْ وَهُمْ لَهُ ونَضِحُونَ ﴾ (القصص: ١٢) المحاضنُ المأمونة ينبغي أن تُسوِّق لنفسها، فالمنافس الفاسدُ كثير! د. محمد بن عبد الله الخضيري

[٣] ﴿ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقَّ تُلُوكَ (القصص: ٢٠) يقوم بتطهير عرقي لشعب كامل، ويشاور ملأه في قتل فرد! وذلك أنّ قتل شخص واحد قد يكون أصعب من قتل شعب؛ لمكانة هذا الفرد ومنزلته!

أ.د. ناصر العمر

[٤] تدبّر ضبط موسى الله لحديثه..

اختصر مع المرأتين: ﴿ مَا خَطُّبُكُمَّا ﴾ (القصص: ٢٦) وأسهب مع أبيهما: ﴿ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ ﴾ (القصص: ٢٥)

محمد الغرير



[٥] ﴿ فَيَآءَتُهُ إِحْدَائُهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ ﴾ (القصص: ٢٥) الحياء قرين الإيمان، ورمز العفة، وتاج الجمال! فمن واجب الوالدين تربية الصغيرات عليه. محمد الغرير

[7] ﴿ وَقَالَ ٱلنَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيَلَكُمْ قَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنَ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ﴾ (القصص: ٨٠) إيثار ثواب الآجل على العاجل: حالةُ العلماء، فمن كان هكذا فهو عالم، ومَن آثر العاجل على الآجل فليس بعالم!

ابن هبيرة، ذيل طبقات الحنابلة (١٤٧/٢)

[٧] ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ (القصص: ٨١) عُوقِب بنقيض قصده.. طلَبَ العلوَّ؛ فهوى به طلبه إلى تُخوم الأرض!

عماد الدين الواسطى، قواعد السلوك (٥١)



[۱] ﴿وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهَدِينَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ (العنكبوت: ٦٩) ما من امرئٍ الا وهو يجاهد نفسه، غير أنَّ المجاهدة التي تستحق عون الله هي ما كانت في الله ولله!

د. سعود الشريم



[١] ﴿ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهَا عَلَى وَهُنِ ﴾ (لقمان: ١٤) ألا تستحِقُ هذه المرأةُ العظيمة مُستَقطَعًا شهريًا، أو عطايا متواصلة، مع كلامٍ جميلٍ دائم؟!

محمد المنجد

[7] ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ﴾ (لقمان: ٣٤) مَن أصبح وهو يأمل أن يمسي، أو أمسى وهو يأمل أن يصبح، لم يخلُ من الفتور والتسويف، ولا يقدر إلا على سيرٍ ضعيف!

أبو حامد الغزالي، الرسالة الوعظية (٤)



[۱] ﴿ تَتَجَافَل جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ حَوَفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَهُمُ الم يُنفِعُونَ ﴿ السجدة: ١٦ - ١٧) مَن يُنفِعُونَ ﴿ فَلَا تَعَامُرُ نَفَسُ مَّا أُخْفِى لَهُم مِّن قُرَّةٍ أَعْيُنِ ﴿ (السجدة: ١٦ - ١٧) مَن قرَّت عينُه بمناجاة الله سِرًّا في ظلمة الليل؛ أقرَّ الله عينه عنده بما لم يُطلِع عليه بشرًا!

ابن رجب، مجموع رسائل ابن رجب (١/ ١٧٤)

[7] ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةَ يَهَٰدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُّواْ وَكَانُواْ بِاَيَتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ (السجدة: ٢٤) مناهج الرخاء لا تُحَرِّج قادة الأزمات!

أ.د. ناصر العمر

[٣] ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ أَيِمَّةَ يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ (السجدة: ٢٤) الإمام الهادي مَن يتصرَّف (بأمر الله) لا بتأثير اتباع، ولا أمر سلطان مطاع!

محمد الفراج



[١] ﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنَ أَقَطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُواْ ٱلْفِتْنَةَ لَاَتَوْهَا ﴾ (الأحزاب: ١٤) المنافقون العملاء لا مبدأ لهم ولا ذمة، لو اقتحم العدو ديارهم؛ خانوا أمتهم ونصروه! محمد الفراج

[7] ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أ.د. ناصر العمر

[٣] ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ ﴾ (الأحزاب: ٣٣) عبر بـ ﴿ وَقَرْنَ ﴾ دون لفظ المكث والقعود؛ لتضمن معنى الاستقرار البدني والنفسي والاجتماعي، كما هو مشاهد، مما يغيب عن فهم المستغربين، فيصورون الأمر على أنه حبس للمرأة وانتقاص لحريتها، زعموا!

أ.د. ناصر العمر

[3] ﴿ وَٱذْ كُرْنَ مَا يُتَلَىٰ فِ بُيُوتِكُرْ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكُمَةِ ﴾ (الأحزاب:٣٤) ليس كتدارُسِ القرآن وتلاوته شيءٌ أنفع وأجدى – في العالَم كله-لتمتين العلاقات الزوجية، ورعاية الطفولة، وتربية الشباب!

د. فريد الأنصاري، مجالس القرآن (١/ ٥٣)



[٥] ﴿ وَتَخَشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخَشَلهُ ﴾ (الأحزاب: ٣٧) إذا كان هذا الخطاب لنبينا ﴿ فَي قضيَّة عين، فأي خطاب يناسب من جعل الجمهور ميزان موافقته غضبًا ورضًا!

أ.د. ناصر العمر

[7] ﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ ﴿ (الأحزاب: ٣٩) رحم الله من أعان على نصرة الدين بما يقدر ولو بشطر كلمة، وإنما الهلاك في ترك العبد ما يقدر عليه!

السعدي، القول السديد (٣٧)

[٧] ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنَهِ كَهُ ويُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيّ ﴾ (الأحزاب: ٥٦) أخبرنا الله أنه هو وملائكته يصلُّون، فلم يقل: (صلَّوْا)، بل قال: ﴿ يُصَلُّونَ ﴾، فلا يزالون يصلون على محمد ، ومع ذلك نحن مأمورون أن نصلي عليه.

ابن عثيمين

[٨] ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتَهِ كَتُهُ و يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴾ إنه لشرَفُ أيما شرَف؛ أن تقولَ ما قاله ربُّك، وقالته ملائكتُه، وأمرك به.

د. سعود الشريم

[9] ﴿ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبَدِيلًا ﴾ (الأحزاب: ٢٦) قد جعل الله لكل شيءٍ سببًا، فالفلَّاح الذي يقعد في بيته ويقول: اللهُمَّ أنبت لي الزرع؛ لا ينبت الله زرعه. فالله لا يبدِّلُ سننه وقوانينه في الخلق من أجل فلَّاح مهمل، ولا تلميذ كسلان! على الطنطاوي، ذكريات الطنطاوي (٢٦٢/٧)



[۱] ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِ ضَلَالِ مُّبِينِ ﴾ (سبأ: ٢٤) ليس بين الحقّ والباطل طرفٌ محايد، فإمَّا أن تكون على الحقّ، أو أن تكون على الباطل، ولا طرفَ بينهما إلا الوهم!

د. سعود الشريم



[۱] ﴿ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ﴾ (فاطر: ٨) ليس الكفارُ أهلاً للحزن على الأعداء!

العز بن عبد السلام، شجرة المعارف (١٢٢)

[7] ﴿ مَنَ كَانَ يُرِيدُ ٱلْمِنَّةَ فَلِلَهِ ٱلْمِزَّةُ جَمِيعًا ﴾ (فاطر: ١٠) التماسُ العز لا يكون إلا بطاعة الله، وملتمِسُ العز بغيرها لا يزداد إلا ذُلاً!

القصاب، نكت القرآن (٦٩٦/٣)



[۱] ﴿ ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَشَعَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهَتَدُونَ ﴾ (يس: ٢١) كلَّما أخلص الداعية لربِّه، وتعفَّف عمَّا في أيدي الناس، كان أكثرَ تأثيرًا وقبولاً.

د. عبد الله الغفيلي

[7] ﴿ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴾ (يس: ٣٩) من تدبّر القمر وجد أنه مطابق لحال الإنسان؛ فالقمر يبدو ضعيفًا، ثم يزداد في القوّة حتى إذا تكامل في القوّة أخذ في النقص.. وهكذا الإنسان!

ابن عثيمين، تفسير سورة يس (١٤٤)



ليتقبر التيلن المفاين التقلل



[۱] ﴿ لِمِثْلِ هَاذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلِمِلُونَ ﴾ (الصافات: ٦١) ينبغي للعاقل أن يُذهِبَ أَنفاسَه ونفيسَه ونفسَه في العمل لهذه الغاية الحميدة!

ابن عثيمين، تفسير سورة الصافات (١٣٢)

[7] ﴿ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَامِينَ ﴿ (الصافات: ٨٧) تأمَّل حال قلبك تجاه أقدار الله الكونية والشرعية؛ لتعرفَ حقيقة ظنك بالله!

أ.د. ناصر العمر

[٣] ﴿ سَلَمُ عَلَىٰ نُوحِ فِي ٱلْعَالِمِينَ ﴾ (الصافات: ٧٩)

﴿ سَلَامٌ عَلَيْ إِبْرَهِ بِهَ ﴾ (الصافات: ١٠٩)

﴿ سَلَامٌ عَلَىٓ إِلَّ يَاسِينَ ﴾ (الصافات: ١٣٠)

قال بعد كلِّ سلام ذكره عنهم ﴿إِنَّا كَنَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ (الصافات: ١٣١) فكم للإحسان من فضل!

عدنان البخاري

[٤] ﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهَدِينِ ﴿ (الصافات: ٩٩) إذا أردتَ الهداية، فلا تذهب يمينًا وشمالاً، بل اذهب إلى ربِّك!

د. عبد المحسن المطيري





[۱] ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيَبَغِي بَعَضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ﴾ (ص: ٢٤) الأعمال الصالحة تصونُك من التورُّط في البغي وظلم العباد!

عدنان البخاري

[7] ﴿ كِتَنَّ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكَ لِيَّ لِيَّرَا عَلَيْكِهِ ﴿ ص: ٢٩) القراءة المشتملة على التدبُّر أفضل من سُرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود.

السعدي، تيسير الكريم الرحمن (٧١٢)

[٣] ﴿ كِتَنَكُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيّدَبَّرُوٓا عَايَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴾ (ص: ٢٩) مَن تذكَّر بالقرآن فهو صاحبُ عقل، ومَن لم يتذكَّر، فليس له عقل رشد! وجه ذلك؛ أنَّ الله جعل التذكُّر لمن اتصفوا بالعقول.

ابن عثيمين، تفسير سورة ص (١٤٧)

[٤] ﴿ كِتَكُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيِّكَبَّرُوَا عَلَيْهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَ ﴿ وَظيفة العقول هي التدبُّر للمُنزَّل, والتعقُّل لما دل عليه من المعنى؛ بقصد الاستفادة والعمل والاتباع. ابن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٠٧/١)

[٥] ﴿ كِتَبُّ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَّلَبَّرُواْ ءَايَنتِهِ ﴾ فمن تدبَّر آياته؛ أدَّته إلى حقائق الأحكام، وتذكُّرُ أولي الألباب لا يكون إلا به.

القصَّاب، نكت القرآن (٣/ ٢٥٦)



النات والتلاث المفاقلات المنات المنات



[۱] من تدبَّر القرآن؛ تبيَّن له أنَّه كما قال تعالى: ﴿ اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْلَهِ يَثِ الْلَهِ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْلَهِ يَثِ اللهِ الْحَبُ اللهِ الزمر: ٢٣) يشبه بعضه بعضًا، ويُصدِّقُ بعضُه بعضًا. ليس بمختلفٍ ولا بمتناقض ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ الْخَتِلَافَا كَثِيرًا ﴾ (النساء: ٨٢).

ابن تيمية، مجموع الفتاوي (١٤/ ٤٠٧)

[7] ﴿ ثُمَّ تَالِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ (الزمر: ٢٣) من صفات أهل الإيمان أنّ تأثرهم بالقرآن يكون ظاهرًا وباطنًا!

فهد العيبان

[٣] ﴿ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْسَبُونَ ﴾ (الزمر: ٤٧)

قال سفيان الثوري عيه:

ويلُّ لأهل الرياء!

ويلُّ لأهل الرياء!

هذه آيتُهم وقِصَّتُهم..

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٦٥/١٥)





[۱] ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤَمِنُ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنَّمُ إِيمَانَهُ ﴿ (غافر: ٢٨) وَصْفُه بِالإِيمان مرَّتين يؤكد أنَّ كتم الدين عن العدوِّ لتحقيق غاية سامية، درجة عالية، ومنزلة رفيعة.

أ.د. ناصر العمر

[7] ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴿ (غافر: ٦٠) قال طاووس بن كيسان (3) إيّاك أن تطلب حوائجك ممن أغلق دونك أبوابه، وجعل دونك حُجَّابه.. وعليك بمن أمرك أن تسأله، ووعدك الإجابة!

حلية الأولياء (١١/٤)



[۱] ﴿ وَإِنَّهُ و لَكِتَبُ عَزِيزٌ ﴾ (فصلت: ٤١) هل تدري: لماذا يصعب علينا فهم القرآن؟ لأننا نعطيه (فضلَ) أوقاتنا!

د. عبد المحسن المطيري



التحقيقات المتحقيقات



[۱] ﴿ أَمْ أَنَا ْخَيْرُ مِّنْ هَاذَا ٱلَّذِى هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴾ (الزخرف: ٥٠) عندما يُسرف الإنسانُ في ذمِّ خصمه بدون وجه حق، فإنما يعبِّر عن خوفه واضطرابه ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ ﴾ (الشعراء: ٥٦).

أ.د. ناصر العمر

## [۱] تدبُّر عميق:

﴿ يَعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحَزَنُونَ ﴾ (الزخرف: ٦٨) لولا الإضافة ما طابت الضيافة!

السراج البلقيني، ترجمته (٤٦٩)



[۱] ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ وَهُوبُهُ ﴾ (الجاثية: ٢٣) قال قتادة: هو الذي كلَّما هوِيَ شيئًا ركِبَه، وكلَّما اشتهى شيئًا أتاه، ولا يحجزه عن ذلك ورعٌ ولا تقوى! تفسير ابن أبي حاتم (٨/ ٢٧٠٠)





[۱] ﴿ وَهُمَا يَسۡتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَلَكَ ءَامِنَ ﴾ (الأحقاف: ١٧) تقطّعت قلوب الآباء في تربية الأبناء!

د. عبدالله بن بلقاسم

[7] ﴿ وَإِذْ صَرَفَنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا فَكَمَّا قُضِى وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴾ (الأحقاف: ٢٩) أول بركة العلم؛ إفادة الناس، وما رأيت أحدًا قط بخل بالعلم إلا لم يُنتفع بعلمه!

ابن حبَّان، روضة العقلاء (٤٠)

[٣] ﴿ وَإِذْ صَرَفَنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُونِي وَ وَإِنْ اللّهِ عَرَمِهِم مُّنذِرِينَ ﴾ تأمل الصدق في الانتفاع بالقرآن، كيف انصرفوا مباشرة لنفع الناس، فإن القرآن إذا باشر القلب أضاء فيه نورًا لا يملك صاحبُه إلا أن يكون نورًا على نور، يهدي الله لنوره من يشاء.





[۱] إذا ضعُفت صلةُ العبد بكتاب الله، وانتفاعُه بتدبر آياته؛ فاعلم أنّ ذلك بسبب الذنوب! قال الله: ﴿ أَفَلَا يَتَكَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا ﴾ (محمد: ٢٤). أحمد الصويان

[7] ﴿ أُمِّ حَسِبَ ٱلْذَينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضَّهَ اَلْهُمُ ﴿ محمد: ٢٩) لا تحزن لأنك رأيتَ في ديار الإسلام من يشمتون بمسلمين غزاهم عدوُّهم.. بل السجد لله شكرًا لله إذْ فضحهم!

د. سعود الشريم

[٣] ﴿ أَمِّ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضَّغَنَاهُمُ ﴿ محمد:٢٩) من ثمرات المحن: خروج أضغان المنافقين وافتضاح مشاعرهم!

د. عبد الله بن بلقاسم

[٤] ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعَلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّبِرِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ ﴾ (محمد:٣١) لا بُدَّ للمحبوب من اختبار الـمُحِبِّ!

ابن الجوزي، المدهش (٢٤١/١)

[٥] من الخذلان أن يطلب منك أحدهم مساعدةً فتتهرب! أو عفوًا فتتجاهل! لكن الخذلان الحقيقي هو: خذلان نفسك لنفسك: ﴿وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُعَن نَفْسِهِ ﴿ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُعَن نَفْسِهِ ﴾ (محمد: ٣٨).

عبد اللطيف التويجري





[۱] ﴿ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَاهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ (الفتح: ۱۸) سلامة القلوب أعظم مفاتيح النصر، ورأس ذلك تحقيق التوحيد، وهذا مما يغفل عنه كثير من المقاتلين، فيُعنون بالقوة المادية دون الالتفات للقوة الإيمانية!

[7] ﴿ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا ﴾ (الفتح: ٢٠) دليل على أن الله قد يثيب المؤمن رزقًا في الدنيا على العمل الصالح، ولا يحطُّ ذلك من درجة فضله! القصَّاب، نكت القرآن الدالة على البيان (١٦١/٤)

[٣] ﴿ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ (الفتح: ٢٧) حلقُ وتقصير الرؤوس نوعٌ من الذل والخضوع، وكانت العرب إذا أرادت المنَّ على الأسير جزَّت ناصيته، وأعمال الحج مبناها على الخضوع والذلّ. ابن تيمية، شرح عمدة الفقه (٥٤٥/٣)



[۱] ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ (الحجرات: ١) مَن أحبَّ أُو أَبغض قبلَ أَن يأمره الله ورسوله؛ ففيه نوعٌ من التقدم بين يدي الله ورسوله! او أبغض قبلَ أن يأمره الله ورسوله؛ ففيه نوعٌ من التقدم بين يدي الله ورسوله!

[7] ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصَوَتَكُو فَوَقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجَهَرُواْ لَهُ, بِٱلْقَوْلِ جَهْرِ بَغْضِكُم لِلْ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ بِالْقَوْلِ جَهْرِ بَغْضِكُم لَا يَتَفِي النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُواْ اللهُ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ (الحجرات: ٢) فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببًا لحبوط أعمالهم، فكيف بتقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه؟!

اليس هذا أولى أن يكون محبطًا لأعمالهم؟!

ابن القيم، إعلام الموقعين (٤١/١)

[٣] قال أبو سعيد الخدري: قال الله لهم -وهم أصحاب نبيّه- ﴿ لَوْ يُطِيعُكُمُ فِي كَثِيرِ مِّنَ الْمُر لَعَنِ تُمْ ﴿ الحجرات: ٧) فكيف بمن دونهم من الناس؟! هم أعجز رأيًا! الرعاية لحقوق الله للحارث المحاسبي (٢٨٣)

[2] ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسَخَرَقَوْمٌ مِّن قَوْمِ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن فَوْمِ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن لِيَسَآءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَ ﴾ (الحجرات: ١١) السخرية لا تقع إلا من قلبٍ ممتلئ من مساوئ الأخلاق، مُتحَلِّ بكل خُلق ذميم، مُتخَلِّ من كل خُلق كريم! السعدي، تيسير الكريم الرحمن (٨٠١)

[٥] ﴿ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمُّ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ (الحجرات: ١٢) سوءُ الظنِّ، والتجسُّسُ، والغيبةُ كلُّها اعتداءً على شخص المسلم الغائب، جمعها الله في آيةٍ لاشتراك غاياتها.

د. سعود الشريم

ابن تيمية، مجموع الفتاوي (٢٣٠/٣٥)



[۱] ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (ق: ۱۸) قال سفيان الثوري لبعض أصحابه: لو كان معكم من يرفع حديثكم إلى السلطان، أكنتم تتكلمون بشيءٍ؟ قالوا: لا، قال: فإنّ معكم من يرفع الحديث إلى الله!

سير أعلام النبلاء (٢٦٨/٧)

[1] من مفاتيح التدبر! ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَن كَاتَ لَهُ وَقَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ (ق: ٣٧) انفتاح القلب، وإلقاء السمع من أعظم مفاتيح التدبر! وهُوَ شَهِيدٌ ﴾ (د.عمر القبل



النات والتلاث المفاقلات المنات المنات



[١] ﴿ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ عَالَةً بِعِجْلِ سَمِينِ ﴾ (الذاريات: ٢٦)

فيه ثلاثة أنواع من المدح:

١- خدمة ضيفه بنفسه.

٢- أنه جاءهم بحيوانِ تام؛ ليتخيروا من أطايب لحمه ما شاؤوا.

٣- أنه سمين ليس بمهزول!

ابن القيم، الرسالة التبوكية (٦٨)

[7] ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الذاريات: ٥٠) إذا رأيتَ قلبَك لا يتذكّر بالذكرى فاتهمه، واعلم أنّ فيك نقص إيمان!

ابن عثيمين، تفسير جزء عم (١٨٥)



[۱] استقراء عالم: قال ابن عباس هذا كل (رَيْب) في القرآن فهو شكُّ إلا مكانًا واحدًا في سورة الطور: ﴿ رَيْبَ الْمَنُونِ ﴾ (الطور: ٣٠) يعني: حوادث الأمور. إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (٩٨/١)



[۱] ﴿ أَمْ لِلَّإِنسَانِ مَا تَمَنَّى ۞ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى ﴾ (النجم: ۲۶ - ۲۰) فليصرف أمنياته إلى مَن يملك تحقيقها!

أ.د. ناصر العمر

[1] ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَ ﴾ (النجم: ٣٢) روي عن ابن عباس أنه قال: لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار.

فإذا صارت الصغائر كبائر بالمداومة عليها، فلا بد للمحسنين من اجتناب المداومة على الصغائر؛ حتى يكونوا مجتنبين لكبائر الإثم والفواحش.

ابن رجب، جامع العلوم والحكم (٤٤٩/١)

[٣] ﴿ فَلَا تُزَكُّرُا أَنفُسَكُمُ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَى ﴾ (النجم: ٣٢) إن كنتَ متقيًا لله، فالله أعلم بك، ولا حاجة لأن تقول لله: إني فعلتُ وعملتُ!

ابن عثيمين، تفسير السور (من الحجرات إلى الحديد) (٢٣٨)

النات والتلاث المفاقلات المنات المنات



[۱] ﴿إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَرِ ﴾ (القمر: ٥٥ - ٥٥) مسكنٌ طيِّب، ففي أيِّ المحالِّ هو ؟ ﴿فِي مَقْعَدِ صِدَقٍ ﴾ فمن الجار؟ ﴿ عِندَ مَلِيكِ مُّقْتَدِرٍ ﴾ الآن تمَّت الأماني!

ابن الجوزي، رؤوس القوارير (٢٠٦) ضمن مجموع رسائل لابن الجوزي



[١] ﴿ وَاَتَا ٓ أَفَنَانِ ﴾ (الرحمن: ٤٨) هذه الآية تجمع كلَّ نعيمٍ تتعلَّق به الأماني، وهي جمعُ فنِّ لا جمع فَنَن... أي:كلُّ نوعٍ من النعيم!

السعدي، فتح الرحيم الملك العلام (٦٨)

[7] ﴿ مُتَّكِينَ عَلَىٰ فُرُشِ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسَتَبَرَقِ ﴾ (الرحمن: ٥٥) قال ابن مسعود: هذه البطائن، فكيف بالظواهر؟!

معالم التنزيل للبغوي (٤٥٣/٧)





[۱] ﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴾ (الواقعة: ٣) لا تثق كثيرًا بتقويمك الشخصيِّ للناس.. يوم القيامة سيتفاجأ الخلائقُ بخطأ تقديراتهم!

د. هيثم الرومي



[١] ﴿ لَا يَسَتَوِى مِنكُمْ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَنَإِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَلْفَعُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُواْ ﴾ (الحديد: ١٠) تفاوت الدعاة بحسب سابقتهم الدعويَّة من معايير المفاضلة التي نبَّه إليها الشرع، وحِفْظُ حقِّ السابقة فضيلة!

عبد الله العجيري

[7] ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحُقّ (الحديد: ١٦) هذه الآية تتضمن توبيخًا وعتابًا لمن سمع هذا السماع، ولم يُحدِث له في قلبه صلاحًا ورقَّةً وخشوعًا، فإن هذا الكتاب المسموع يشتمل على نهاية المطلوب، وغاية ما تصلح به القلوب!

ابن رجب، الجامع لتفسير ابن رجب (٣٧٩/٢)

## [٣] عتابٌ قرآني:

﴿ أَلَوْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِ ﴾ (الحديد: ١٦) القرآن العزيز وبَّخ قومًا على بُطء خشوع قلوبهم بعد نزول القرآن! الوزير ابن هبيرة، الإفصاح عن معاني الصحاح (١٣١/٢)

[٤] ﴿ لِّكَ يَلَاتَأُسَوَاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآءَ اتَلَكُمْ ﴿ الحديد: ٢٣) لنختبر قوة إيماننا عند المحن والمنح بهذا الميزان العظيم؛ أسى وفرحًا! أند. ناصر العمر



[۱] ﴿ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأْوُلِي ٱلْأَبْصِيرِ ﴾ (الحشر: ٢) القرآن يأمر ويمدح التفكر، والتدبر، والتذكر، والنظر، والاعتبار، والفقه، والعلم، والعقل، والسمع، والبصر، والنطق، ونحو ذلك من أنواع العلم وأسبابه وكماله.. ويذم أضداد ذلك.

ابن تيمية، الاستقامة (١٥٩/٢)

[7] ﴿ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأْوُلِي ٱلْأَبْصَدِ ﴾ (الحشر: ٢) من أعظم المواعظ وأشدها تأثيرًا على النفس، الاعتبار بالغير، ومن خذلان الله للعبد تعطيل هذا النوع من المواعظ البليغة في نفسه!

د. بلقاسم الزبيدي



[٣] وصف الله المهاجرين -الذين فارقوا ديارهم وأموالهم-: ﴿وَيَنْصُرُونَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَ (الحشر: ٨)، ولكل مناصر لهما نصيب من الثناء بقدر نصرته، واليوم -ومع كثرة الأوعية الإعلامية- تتيسر النصرة والدفاع عن الرسول بنشر سنته، والذب عنها، وتمثل الأخلاق النبوية، وبقوة تمسكنا بالشرع الذي نصره المهاجرون والأنصار.

[٤] مَن ملك نفسَه، وقهَرَها، ودانها، عزَّ بذلك؛ لأنه انتصر على أشدِّ أعدائه! ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَّوُلَيَإِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ (الحشر: ٩).

ابن رجب، الجامع لتفسير ابن رجب (٢/ ٣٩٥)

[0] يجري بين العلماء أشياء لا أحب ذكرها؛ لأن المتكلّم بها عظيم، والمتكلّم به عظيم، والمتكلّم به عظيم، وهم أئمة مجتهدون، فالكلام في ذلك يشبه الكلام فيما وقع بين الصحابة، إذ كل طبقة متأخرة ينبغي أن تستعمل مع الطبقة المتقدمة هذه الآية ﴿رَبَّنَا اُغْفِرُلْنَا وَلِإِخْوَانِنَا اللّذِينَ عَامَنُواْ رَبَّنَا إِنّاكَ وَلِإِخْوَانِنَا اللّذِينَ عَامَنُواْ رَبَّنَا إِنّاكَ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلّا لِلّذِينَ عَامَنُواْ رَبَّنَا إِنّاكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (الحشر: ١٠).

ابن تيمية، جواب الاعتراضات المصرية (١٦١)

[7] ﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ وَخَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (الحشر: ٢١) حثَّ على تأمُّل مواعظ القرآن، وبيَّنَ أنه لا عذر في ترك التدبُّر، فإنه لو خوطب بهذا القرآنِ الجبال؛ لانقادت لمواعظه، ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعةً متصدعةً!

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (٤٤/١٨)

لينجرواليان المحكولين



[۱] ﴿ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ ﴾ (الممتحنة: ۱) عاتبهم الله على إسرار المودَّة لهم، فكيف بمن يرقص فرحًا بفرحهم؟!

د. عبد الله بن بلقاسم



[۱] ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ (الصف: ٢ - ٣)

لتًا حاسب المتقون أنفسَهم؛ خافوا من عاقبة الوعظ والتذكير!

ابن رجب، لطائف المعارف (١٨)

[7] ﴿ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴿ (الصف: ٥) الانتكاس عن الهداية ليس ظلمًا من الله للعبد، بل مَن زاغَ أزاغَ الله قلبَه؛ جزاءً وفاقًا!

محمد المنجد





[۱] ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوْرَياةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَالً ﴾ (الجمعة: ٥) فهذا المثَل -وإن كان قد ضُرب لليهود- فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به، ولم يؤد حقَّه، ولم يرعَه حقَّ رعايته!

ابن القيم، الأمثال في القرآن (٢٧)



[۱] ﴿ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ﴾ (المنافقون: ٤) هكذا كُلُّ مُريبٍ يُظهر خلافَ ما يُضمِر؛ يخاف من أدني شيءٍ!

ابن رجب، الجامع لتفسير ابن رجب (٤٧٣/٢)



[۱] ﴿ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسِرِ يُسْرَكُ ﴾ (الطلاق: ٧) من أسرار اقتران اليُسر بالعُسر؛ أنَّ الكرب إذا اشتدَّ حصل للعبد الإياسُ من كشفه من جهة المخلوقين، وتعلَّق قلبه بالله وحده، وهذا حقيقة التوكل على الله!

ابن رجب، جامع العلوم والحكم (٤٩٣/١)

التحقيقات المتعلقة



[۱] ﴿ كَانَتَا تَحَتَ عَبِدَيْنِ ﴾ (التحريم: ۱۰) في قوله تعالى: ﴿ تَحَتَ ﴾ إعلامٌ بأنه لا سلطان لهما على زوجيهما، وإنما السلطان للزوجين عليهما، فالمرأة لا تُسَاوَى بالرجل ولا تعلو فوقه أبدًا!

د. بكر أبو زيد، حراسة الفضيلة (١٩)

[7] ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَكُلَ لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِن ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ (التحريم: ١١) حققت هذه المرأة مقاصد (الولاء والبراء) وذلك؛ بالقرب من الله، والخلاص من فرعون، والسلامة من فكره، ومفارقة أعوانه، فأصبحت قدوةً ومثلاً.



[۱] ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا قُولُمْ عَوَرًا فَهَن يَأْتِيكُم بِمَآءِ مَّعِينٍ ﴾ (الملك: ٣٠) لكثرةِ ما نراه فَوْرًا؛ نستبعِدُ أَنْ نراه غَوْرًا، ورُبَّ أرخصِ موجودٍ صار أغلى مفقود!

محمد الفراج

[7] ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (القلم: ٤) ومن عظمة خُلقه: سماحة نفسه، وعدم تكلفه، مهما اختلفت الأحوال والأزمان والأماكن.

أ.د. ناصر العمر

[٣] ﴿ فَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعَضِ يَتَلَوَمُونَ ﴾ (القلم: ٣٠) هكذا أصحاب الباطل، يتفقون على الجريمة، ثم يتبرؤ كلُّ واحد منها، ويحمِّل أصحابه مسؤوليتها! أ.د. ناصر العمر

[2] ﴿ فَهَلَ تَرَىٰ لَهُم مِّنْ بَاقِيَةٍ ﴾ (الحاقة: ٨) لا بقاءَ لهم حسًّا ولا معنًى إلا الذكر السيء. وهذه سنة مطردة في كل من آذى الأنبياء والمؤمنين، وفي ذلك عزاء للمصلحين؛ إذْ يخلِّد الله ذكرهم، ويطمس ذكر المفسدين!

أ.د. ناصر العمر

[0] ﴿ وَتَعِيهَا لَّذُنُ وَلِعِيةً ﴾ (الحاقة: ١٢) عبر بـ (الأذن) عن القلب الذي هو مكان الوعي، إذ يقال: قلب واع؛ ليدل على أن نوع السماع مؤثر في فهم القول والاستجابة له، لذا قال المشركون: ﴿ لَا تَسْمَعُواْ لِهَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَاْ فِيهِ ﴾ (فصلت: ٢٦)، كما يعرف عقل الرجل بكيفية سماعه وإنصاته.



## [7] لمن يتستَّر خلفَ المعرِّفات المستعارة:

﴿ يُوَمَبِذِ تُعُرَضُونَ لَا تَخَفَى مِنكُرِّ خَافِيَةٌ ﴾ (الحاقة: ١٨) تستَّر هنا بما تشاء من الكذب والمعرِّفات، واستعدَّ ليومِ لا تخفى فيه خافية، فالحساب كله مكشوف! د.عمر المقبل

[٧] ﴿ هَاَؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِتَلِيمَهُ ﴾ (الحاقة: ١٩) هذه اللحظة المناسبة للكشف عن كل منجزاتك وأعمالك.. حاول إخفاء أعمالك الصالحة حتى يحين ذلك الوقت! د. عبد الله بن بلقاسم

[٨] ﴿ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبَعُونَ ذِرَاعًا فَٱسَلُكُوهُ ﴾ (الحاقة: ٣٢) انفلت من حدود الله، وتعدَّاها، واتبع هواه؛ فكان هذا الربط الوثيق!

أ.د. ناصر العمر

[٩] ﴿ فَلَآ أُقَسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۞ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴾ (الحاقة: ٣٨ - ٣٩) هذا أعمُّ قسمٍ وقع في القرآن، فإنه يعمُّ العُلويَّات والسُفليَّات، والدنيا والآخرة، وما يُرى وما لا يُرى! ابن القيم، التبيان في أقسام القرآن (١٧٥)

[١٠] ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعٍ ﴾ (المعارج: ١) قد يكون من الحكمة عدم ذكر السم مثير الشبهة عند ذكر شبهته؛ تجاهلاً له، وصرفًا لأنظار الناس عنه! أ.د. ناصر العمر

[١١] ﴿ فَأُصْبِرُ صَبَرًا جَمِيلًا ﴾ (المعارج: ٥) لا يصاحبه تشكّي للمخلوقين، ولا شكوى -لغير الله- من أذى المكذّبين.. والداعية لا يُحمِّل الحلق سبب تقصيره، فلم يُكلَّف بهدايتهم!



[١٢] ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴾ (نوح: ٥) الداعية الرباني لا وقت محدد لدوامه ودعوته، بل جلُّ وقته همًّا وجُهدًا في إبلاغ الدعوة!

د.محمد الربيعة

[١٣] ﴿ قُلَ أُوحِىَ إِلَى آَنَهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُ مِنَ ٱلجِّنِ فَقَالُواْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرَّءَانًا عَجَبًا ﴿ (الجن: ١) لم يعلم النبي باستماعهم وإيمانهم إلا بعد أن أخبره الله بذلك مع كفر قومه.. فلا تحزن إن لم يستجب لك من حولك، فقد تصل كلمتك لآخرين لا تعرفهم فيستجيبوا لك! أد. ناصر العمر العمر العمر العمر

[12] ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتَ حَرَسَاشَدِيدًا وَشُهُبًا ﴾ (الجن: ٨) وذلك لحماية الوحي من استراق الشياطين له. وهكذا يحب أن يُحرس الحقُّ من شياطين الإنس وتشكيكهم!

أ.د. ناصر العمر

[١٥] ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَّهِ ﴾ (الجن: ١٨) لما كان السجود أشرف أفعال الصلاة، لقُرب العبد من ربِّه، اشتُقَّ اسم المكان منه، فقيل: مسجد، ولم يقولوا: مركع!

الزركشي، إعلام الساجد (٥٨)

[١٦] ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلْيَلِ هِيَ أَشَدُّ وَطَا وَأَقُومُ قِيلًا ﴾ (المزمل: ٦) كان السريُّ السقطي يقول: رأيتُ الفوائد ترد في ظلام الليل!

اختيار الأولى لابن رجب (٩٠)

[١٧] ﴿ وَشَابَكَ فَطَهِّرَ ﴾ (المدثر: ٤) ما أكثر البُقع في ثياب أخلاقنا! وما أطول الطريق على محبي الطُّهر والجمالِ الخُلُقي، حين يتعهَّدون هذه البقع بالتطهير واحدةً بعد واحدة!

[١٨] ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرَ ﴾ (المدثر: ٤) تُعلِّمني سورة المدثر؛ أنَّ من تهيَّأ للدعوة إلى الله، فليجتهد في تنقية ثيابه من الأوساخ! فليجتهد في تنقية ثيابه من الأوساخ! د. عمر المقبل

[١٩] ﴿ وَلَا تَمَّنُ شَتَكُثِرُ ﴾ (المدثر: ٦) مجرَّد الشعور القلبي بكثرة العمل يُفسِده، فالمانُّ يغيب عنه شهود التقصير؛ فيرى أنه أعطى فوق ما يجب عليه!

أ.د. ناصر العمر

[77] ﴿ وَلِرَبِّكَ فَأُصِّبِرَ ﴾ (المدثر: ٧) أيُّ صبرٍ لغير الله يتلاشى مع طول الابتلاء، وتوالي المحن.. فإن كان لله لم تزده الأعوام إلاَّ شدَّة؛ لأنَّ الذي يمدُّه هو الله!

[٢١] من أعظم خصال أعداء الدعوة: إعراضهم عن تدبر القرآن! ﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ ۞ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ﴾ (المدثر: ٤٩ - ٥٠)

د. عمر المقبل

[٢٢] ﴿ وَلَا أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ ﴾ (القيامة: ٢) أشرف النفوس مَن لامت نفسَها في طاعة الله!

ابن القيم، الروح (٢٢٦)

[٢٣] ﴿ كَلَّا بَلْ تَحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ۞ وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَ ﴾ (القيامة: ٢٠ - ٢١) أقلُّ درجات حب الدنيا أن يُشغِل عن أعظم سعادة للعبد، وهو تفريغ قلبه لحب الله، ولسانه لذكره، فعشقها ومحبتها تضر بالآخرة ولابد، كما أن محبة الآخرة تضر بالدنيا.

ابن القيم، عدة الصابرين (٢٢٣)

[12] ﴿ كَلَّا بَلْ يَحُبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ۞ وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ (القيامة: ٢٠ - ٢١) لم يقل: (وتكرهون الآخرة)، فمُجرَّدُ الانشغال عن الآخرة مذموم، ولو لم نكرهها بالقلوب! إنه توبيخُ للكُسالى!

[٥٥] ﴿ وُجُوهُ يَوْمَبِذِ نَّاضِرَ ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ (القيامة: ٢٦ - ٢٣) قال الحسن البصري ... تنظر إلى الخالق!

جامع البيان (٥٠٧/٢٣)

[٢٦] ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرَّهُۥ مُسْتَطِيرًا ۞ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ ﴾ (الإنسان: ٧ - ٨) مجامع الطاعات محصورة في أمرين:

١- التعظيم لأمر الله تعالى، وإليه الإشارة بقوله: ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذَرِ ﴾

٢- والشفقة على خلق الله، وإليه الإشارة بقوله: ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ ﴾

الرازي، مفاتيح الغيب (٤٧١/٢١)

[٢٧] ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمُ لُوَّلُوًا مَّنشُولًا ﴾ (الإنسان: ١٩) هذا من التشبيه العجيب؛ لأن اللؤلؤ إذا كان متفرقًا كان أحسن في المنظر؛ لوقوع شعاع بعضه على بعض!

الرازي، مفاتيح الغيب (٧٥٣/٣٠)

[٢٨] ﴿ نَحَنُ خَلَقَنَاهُمُ وَشَدَدُنَا أَسَرَهُمُ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا (الإنسان: ٢٨) قوَّتك من الله، وإبدالك بغيرك إلى الله، فلِمَ العتوُّ والطغيان؟! د. سليمان الماجد



[۱] ﴿ فَذُوقُواْ فَكَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴾ (النبأ: ٣٠) قال عبدالله بن عمرو ١٠٠٠) لم تنزل على أهل النار آيةُ أشدُّ من هذه الآية! قال: فهم في مزيدٍ من العذاب أبدًا. جامع البيان (٢٤/ ٣٦)

[1] ﴿ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَعَابًا ﴾ (النبأ: ٣٩) هذا التفريع من أبدع الموعظة بالترغيب والترهيب عندما تسنح الفرصة للواعظ من تهيؤ النفوس لقبول الموعظة! ابن عاشور، التحرير والتنوير (٣٠/٥٠)

[٣] ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ﴾ (النازعات: ٣٥ - ٣٥) أنشطُ ما تكون الذاكرةُ يومَ تجيءُ الطامَّة!

د. عبد الله السكاكر

[2] ﴿ وَيَكُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ (المطففين: ١) إذا كان هذا الويل لمن يطفف في حبات القمح والذرة، فكيف بمن يطفف في حقوق أهله، ومن أخذ علينا فيهن ميثاقًا غليظًا؟!

أ.د. ناصر العمر

[٥] ﴿ كَلَّا َبُلْرَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْمِبُونَ ۞ كَلَّا إِنَّهُوْ عَن رَبِهِمْ يَوْمَإِذِ لَّمَحْجُوبُونَ ﴾ (المطففين: ١٤ - ١٥) كما حُجبت قلوبهم في الدنيا عن الله ومعرفته، حُجبوا في الآخرة عن رؤيته!

ابن رجب، التخويف من النار (١٩٦)



[7] ﴿ وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴾ (الأعلى: ٣) لما خلق الله الإنسانَ ماسَّ الحاجة، ظاهرَ العجز؛ جعل لنيل حاجته أسبابًا، ولدفع عجزه حيلةً، دلّه عليها بالعقل، وأرشده إليها بالفطنة.

أبو الحسن الماوردي، أدب الدنيا والدين (١٣٠)

[٧] ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبلِ كَيْفَ خُلِقَتَ ﴾ (الغاشية: ١٧) فالإبل أجمعُ للمنافع من سائر الحيوان؛ لأنَّ خصالها أربع: حلوبة، وركوبة، وأكولة، وحمولة؛ فكانت النعمة بها أعمَّ، وظهور القدرة فيها أتمَّ.

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (٣٥/٢٠)

[٨] ﴿ وَلَيَالٍ عَشَرِ ﴾ (الفجر: ٢) من عجَز عن الحج في عامٍ؛ قدر في العشر على عمل يعمله في بيته؛ يكون أفضلَ من الجهاد!

ابن رجب، لطائف المعارف (۲۷۲)

[٩] ﴿ كَأَلَّا لَا تُكَرِّمُونَ ٱلْيَتِيمَ ﴾ (الفجر: ١٧) ليست مجرَّد نفقة، أو كسوة، أو متاع، بل إكرامُ تامُّ بنفس كريمة!

محمد السريع



[10] ﴿ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞ ٱلَّذِي َأَنقَضَ ظَهْرَكَ ﴾ (الشرح: ٢-٣) إذا كان وزره -وهو المعصوم ﴿ -قد أثقل ظهره، فكيف بذنوبنا؟!
وتعظم مصيبة من لا يحس بثقل ذنوبه وهي كالجبال!

أ.د. ناصر العمر

[١١] ﴿ وَوَضَعَنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞ ٱلَّذِي آَنقَضَ ظَهْرَكِ ﴾ (الشرح: ٢-٣) مهما توهم الله العاصي أنه يتلذَّذ بالمعصية، فسيتبعها ثُقل، وهمُّ، وغم!

محمد الغرير

[١٢] ﴿ فَإِذَا فَرَغَتَ فَأَنصَبُ ۞ وَإِلَى رَبِّكَ فَأَرْغَبَ ﴿ (الشرح: ٧ - ٨) قعودُ الرَّجُلِ فارغًا من غير شُغل، أو اشتغاله بما لا يعنيه في دينه أو دنياه مِن سفهِ الرأي، وسخافة العقل، واستيلاء الغفلة!

الزمخشري، الكشاف (٧٧٢/٤)

[١٣] ﴿ وَمَا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعۡبُدُوا اللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ (البينة: ٥) قيد الأمر بالعبادة بالإخلاص الذي هو روحها.

الشوكاني، أدب الطلب ومُنتهى الأرب (٢٩)



[12] ﴿ رَّضَى ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ (البينة: ٨) إنّ شعور العبد برضا الله عنه؛ هو أعظم لذّة روحية تعجز عن تصويرها الألسن!

ابن بادیس، آثار ابن بادیس (۲/ ۳۱)

[١٥] ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴾ (الكوثر: ٣) كل من شنأه ﴿ وأبغضه وعاداه؛ فإنّ الله يقطع دابره، ويمحق عينَه وأثرَه!

ابن تيمية، الصارم المسلول (١٦٥)



[۱] ﴿ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمُتُ وَرَغَدُ وَبَرَقٌ ﴾ (البقرة: ١٩) وجه جمع (الظلمات) وإفراد (الرعد والبرق): أنّ المقتضي للرعد والبرق واحد؛ وهو السحاب، والمقتضي للظلمة متعدد؛ وهو الليل والسحاب والمطر، فجُمع لذلك. ابن جماعة، كشف المعاني (٩٠)

[7] ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسۡتَكُبۡرَ﴾ (البقرة: ٣٤) من لطائف اللغة العربية؛ أنَّ مادة الاتصاف بالكبر لم تجيءٌ منها إلا بصيغة (الاستفعال) أو (التفعل)؛ إشارة إلى أن صاحب صفة الكبر لا يكون إلا مُتَطَلِّبًا الكبر، أو مُتَكَلِّفًا له، وما هو بكبير حقًا؛ ابن عاشور، التحرير والتنوير (٢٥٥١)

[٣] فإن قال قائل: ما مناسبة ذِكر وسطيَّة الأمة بعد آية القبلة؟ فالجواب: أن الله تعالى ختم آية القبلة بقوله: ﴿يَهُدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسَتَقِيمٍ ﴿ (البقرة: ١٤٢) فَكَأْنَ سائلاً يقول: وما هذه الهداية؟ ليأتي الجواب فورًا وهو قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةَ وَسَطَا ﴾ (البقرة: ١٤٣)

أبو السعود، إرشاد العقل السليم (١٧٢/١) بتصرف

[٤] ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلۡكِتَبَ يَعۡرِفُونَهُ كَمَا يَعۡرِفُونَ ٱبۡنَآءَهُمُ ﴿ البقرة: ١٤٦) إنما قال: ﴿ ٱبۡنَآءَهُمۡ ﴾ ولم يقل: (أنفسهم)؛ لأن الإنسان لا يعرف نفسه إلا بعد انقضاء بُرهة من دهره، ويعرف ولده من حين وجوده!

الراغب الأصفهاني، تفسير الراغب (١/ ٣٣٨)



[٥] ﴿ وَلَنَبُلُونَكُم بِشَىء مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتِ ﴾ (البقرة: ١٥٥) إنما قلَّله: ﴿ بِشَىء ﴾ بالإضافة إلى ما وقاهم منه؛ ليخفِّف عليهم، ويريهم أنّ رحمته لا تفارقهم، أو بالنسبة لما يصيب به معانديهم في الآخرة، وإنما أخبرهم به قبل وقوعه؛ ليوطِّنوا عليه أنفسهم.

البيضاوي، أنوار التنزيل (١١٤/١)

[7] ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَعُواْ فَضَلَا مِّن رَّبِكُمْ ﴾ (البقرة:١٩٨) لم يبين هنا ما هذا الفضل الذي لا جناح في ابتغائه أثناء الحج، وأشار في آيات أُخر إلى أنه ربح التجارة كقوله: ﴿ يَضَمِّرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَعُونَ مِن فَضَلِ ٱللَّهِ ﴾ (المزمل: ٢٠) وغلبة إرادة المعنى المعين في القرآن تدل على أنه المراد؛ لأن الحمل على الغالب أولى. الأمين الشنقيطي، أضواء البيان (٨٩/١)

[٧] ﴿ وَٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ (البقرة: ٢٠٣) واختير لفظ ﴿ تُحْشَرُونَ ﴾ هنا دون (تصيرون، أو ترجعون)؛ لأنَّ ﴿ تُحْشَرُونَ ﴾ أجمع؛ لأنه يدل على المصير وعلى الرجوع مع الدلالة على أنهم يصيرون مجتمعين كلَّهم... فذكَّرهم بالحشر العظيم، فلفظ ﴿ تُحْشَرُونَ ﴾ أنسب بالمقام من وجوه كثيرة.

ابن عاشور، التحرير والتنوير (٢٦٤/٢)

[٨] من محاسن التشبيهات قوله تعالى: ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرَثُ لَّكُمْ ﴾ (البقرة: ٢٢٣) وهذا يكاد ينقله تناسبه عن درجة المجاز إلى الحقيقة، والحرث هو الأرض تحرث للزرع، وكذلك الرحم يُزرع فيه الولد، كما يزرع البذر في الأرض.

ابن الأثير، المثل السائر (٣٨٣/١)



[٩] ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغُوِفِي آَيْمَنِكُمُ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمُ وَاللَّهُ عَفُولُ حَلِيمٌ (البقرة: ٢٥٥) مناسبة اقتران وصف الغفور بالحليم هنا دون (الرحيم)؛ لأنّ هذه مغفرة لذنب هو من قبيل التقصير في الأدب مع الله.

ابن عاشور، التحرير والتنوير (٣٨٤/٢)

[١٠] ما وجه الاستدراك في قوله تعالى: ﴿ لَكِنِ ٱلنَّذِينَ ٱتَّقَوُّا رَبَّهُمْ لَهُمْ حَنَّتُ ﴾ بعد قوله: ﴿ لَا يَخُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ﴾ (آل عمران: ١٩٦)؟ الجواب: الاستدراك هنا من ألطف ما يكون؛ لئلا يظن الظانُّ أن الله لو مكن المؤمنين أن يتقلبوا في البلاد تقلُّبَ الكفار لَفَاتهم ما عند الله، فبيَّن أنه لن يفوتهم! ابن عثيمين، تفسير سورة آل عمران (١٩٨٠)

[١١] ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مَ إِذ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُ مَ جَاءُ وكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَلَهُ مُ اللّه الله وَلَوْ أَللّهُ وَاستغفرتَ لَهُ مُ الرّسُولُ لَوَجَدُواْ الله وَ تَوَابًا رّحِيمًا ﴾ (النساء: ٦٤) لم يقل: (واستغفرتَ لهم)، وعدل عنه إلى طريقة الالتفات؛ تفخيمًا لشأن رسول الله ﴿ وتعظيمًا لاستغفاره! الزخشري، الكشاف (٢٨/١٥)

[١٢] ﴿ وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ (هود: ٦) إنما جيء بـ ﴿ عَلَى ﴾ اعتبارًا لسبق الوعد به، وتحقيقًا لوصوله إليها ألبتة بطريق التكفُّل الشبيه بالوجوب! جمال الدين القاسمي، محاسن التأويل (٧٤/٦)



[١٣] ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَا بِفِي صَدِّرُكَ ﴾ (هود: ١٢) إنما عدَل عن (ضيِّق) الصفةِ المشبَّهة إلى (ضائق) اسمِ الفاعل؛ ليدلَّ على أنه ضِيقُ عارض غير ثابت، لأن الرسول ﴿ كَانَ أَفْسِحِ الناسِ صدرًا.

جمال الدين القاسمي، محاسن التأويل (٨٠/٦)

[12] جاء في سورة هود في قصَّة شعيب: ﴿ وَأَخَذَتِ ٱلنَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ (هود: ٩٤) بالتأنيث، بينما هي في السورة نفسها في قصَّة ثمود: ﴿ وَأَخَذَ ٱلنَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ ﴾ (هود: ٦٧) بالتذكير، فما السرُّ البلاغي؟! لعلَّ أقرب جوابٍ بلاغي ما ذكره الخطيب الإسكافيُّ؛ أنَّ عذاب قوم شعيب جاء بثلاثة ألفاظ كلها مؤنثة: الرجفة، والصيحة، والظلَّة، فغلَب التأنيثُ! والله أعلم.

درَّة التنزيل وغرَّة التأويل (٢/ ٧٦٥)

[١٥] ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنّا صَدِقِينَ ﴾ (يوسف: ١٧) لماذا عدل عن قوله: (بمصدِّق لنا) مع كونها أكثر رعايةً للجناس؟ لأنَّ لفظ (الإيمان) يقتضي التصديق مع زيادة إعطاء الأمن. قال الزركشي: «فتأمل هذه اللطائف الغريبة، والأسرار العجيبة، فإنه نوعٌ من الإعجاز»!

البرهان في علوم القرآن (٤٥٤/٣)

[17] ﴿ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُ ٱلْقُلُوبُ ﴾ (الرعد: ٢٨) فإن قال قائل: أليس الله تعالى قال: ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ (الأنفال: ٢) فكيف تَوْجل وتطمئن في حالة واحدة؟! والجواب: أنَّ الوجلَ بذكر الوعيد والعقاب، والطمأنينة بذكر الوعد والثواب، فكأنها توجل إذا ذكر عدل الله، وتطمئن إذا ذكر فضل الله.

أبو المظفر السمعاني، تفسير السمعاني (٣/ ٩٢)



[١٧] من أنواع البيان في القرآن حذف الأجوبة وهو أبلغ من الذكر، وما جاء منه في القرآن كثير، كقوله تعالى ﴿ وَلُوَأَنَّ قُرُّ وَانَاسُ يِّرَتُ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ منه في القرآن كثير، كقوله تعالى ﴿ وَلُو أَنَّ قُرُ وَانَاسُ يِّرَتُ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ صُلِيّر بِهِ ٱلْمَوْتَى ﴾ (الرعد: ٣١) كأنه قيل: لكان هذا القرآن، وإنما صار الحذف في مثل هذا أبلغ من الذكر؛ لأن النفس تذهب فيه كلَّ مذهب، ولو ذكر الجواب؛ لقصر على الوجه الذي تضمنه البيان!

الرماني، النكت في إعجاز القرآن (٧٦-٧٧)

[١٨] ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾ (النحل: ٦) فإن قال قال قائل: لم قدَّم الرواح، والسراح هو المقدَّم؟ قلنا: لأنَّ المالك يكون أعجبَ بها إذا راحت؛ ولأن المنافع منها إنما تؤخذ بعد الرواح!

أبو المفظر السمعاني، تفسير السمعاني (٣/ ١٦٠)

[١٩] ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَكَلَ قَرْيَةَ كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَبِنَّةً ﴾ (النحل: ١١٢) قَدَّم الأَمنَ على الطمأنينة إذ لا تَحصل الطمأنينة بدونه، كما أن الخوف يُسبّب الانزعاج والقلق!

ابن عاشور، التحرير والتنوير (٣٠٥/١٤)

[7] ﴿ ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ (الكهف: ٤٦) تقديم المال على البنين في الذّكر؛ لأنه أسبق خُطُورًا لأذهان الناس؛ لأنه يرغَب فيه الصغير والكبير، والشاب والشيخ، ومن له من الأولاد ما قد كفاه!

ابن عاشور، التحرير والتنوير (٣٣٣/١٥)



[٢١] ﴿ وَٱشۡ تَعَلَ ٱلرَّأَسُ شَيْبًا ﴾ (مريم: ٤) أي: أسرع فيه الشيب إسراع النار في الحطب، وهو من أبلغ الاستعارات، ولم يكتفِ بالاستعارة حتى أسند الاشتعال إلى الرأس، وأخرج الشيب تمييزًا؛ مبالغة في ذلك، والأصل: اشتعل شيبُ الرأس! المراس، وأخرج الشيب تمييزًا؛ مبالغة في ذلك، والأصل: اشتعل شيبُ الرأس!

[٢٦] ﴿ قَالَتَ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّمْنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيبًا ﴾ (مريم: ١٨) فإن قيل: إنما يُستعاذ بالرحمن من الشخص إذا كان فاجرًا، فأما إذا كان متقيًا فلا يكون محل الاستعاذة منه؛ لأنه لا يقدم على الفجور، والجواب عنه: أنَّ هذا كقول القائل: إن كنتَ مؤمنًا فلا تظلمني، يعني أنه ينبغي أن يكون إيمانُك مانعًا من الظلم.

السمعاني، تفسير السمعاني (٣/ ٢٨٣)

[77] قال في سورة الحج: ﴿ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْرُكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴾ (الحج: ٢٦) وقال في سورة البقرة: ﴿ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُودِ ﴾ (البقرة: ١٢٥)، فلم يذكر الاعتكاف في الموضع الأول، وذلك لأنه ذكر بعده فريضة الحج والحجاج الذين يأتون من كل فج عميق، ومن هؤلاء من سيعود إلى أهليهم بعد قضاء فريضة الحج، فلا يناسب ذلك ذكر العكوف والإقامة، وإنما يناسبه القيام.

د.فاضل السامرًائي، بلاغة الكلمة (١٤١-١٤٤)

[٢٤] ﴿ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرِ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ ﴾ (الحج: ٢٧) ردَّ الضمير إلى الإبل في ﴿ يَأْتِينَ ﴾ تكرمةً لها؛ لقصدها الحج مع أربابها!

ابن العربي، أحكام القرآن (٢٨١/٣)

[٢٥] ﴿ وَيَذَكُرُواْ ٱلسَّمَ ٱللَّهِ فِيَ أَيَّامِ مَعَلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكِمِ (الحج: ٢٨) هذه كناية بذكر اسم الله عن الذبح والنحر، وفي العدول من النحر والذبح إلى ذكر اسم الله إدماجُ وإشارة إلى أن الغرض الأصلي في العبادات ذكر اسم الله.

الطيبي، حاشية الكشاف (١٠/ ٤٧٢)

[٢٦] ﴿ ثُمَّ لَيَقَضُواْ تَفَتَهُمْ ﴾ (الحج: ٢٩) التفث: لفظةٌ غريبة، لم يجد أهل العربية فيها شِعرًا، ولا أحاطوا بها خُبرًا، لكنني تتبعت التفث لغةً، فرأيت أبا عبيدة معمر بن المثنى قال: إنه قص الأظفار، وأخذ الشارب، وكل ما يحرم على المحرم إلا النكاح.

ابن العربي، أحكام القرآن (٢٨٤/٣)

[٢٧] ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَلِفِظُونَ ﴾ (المؤمنون: ٥) إنّ اختيار هذا التعبير اختيارُ عجيب، وفيه آياتٌ عظيمة لمن تدبَّر ونظر!

فلم يقل: (ممسكون) أو نحو ذلك؛ لأنّ الذي يمسك فرجه عما لا يحل يكون حافظًا لنفسه من العقاب والآفات والأمراض والأوجاع!

أ.د. فاضل السامرائي، لمسات بيانية (١٣٣)

[٢٨] ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمُ ﴾ (النور: ١٠) فإن بادئ الرأي يقتضي (توابُّ رحيم)؛ لأن الرحمة مناسبة للتوبة، لكن عبَّر به إشارةً إلى فائدة مشروعية اللِّعَان وحكمته؛ وهي الستر عن هذه الفاحشة العظيمة!

السيوطي، الإتقان في علوم القرآن ( ٣٥٢/٣)



[٢٩] ﴿ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُورِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآيِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ الْجَوْدِ عَالَمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ الْجَوْدِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ الْجَوْدِ خَلَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَ ثُم مَّفَاتِحَهُ وَلَاد به هنا: الجمع، (النور: ٦١) وهو مَن يصدق في مودَّتك، وتصدق في مودَّته، والمراد به هنا: الجمع، وسِرُّ التعبير بلفظ المفرد دون (أصدقائكم) الإشارة إلى قلَّة الأصدقاء!

الآلوسي، روح المعاني (٤١٠/٩)

[٣٠] ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبَ لَنَا مِنَ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعَيُنِ ﴾ (الفرقان: ٧٧) لما كان المتقون قليلًا في جنب العاصين؛ أتى بجمع القلَّة (أعين) دون جمع الكثرة (عيون).

البقاعي، نظم الدرر (٤٣٤/١٣)

[٣١] ﴿ قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذَتَ إِلَهَا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴾ (الشعراء: ٢٩) فإن قلت: ألم يكن (لأسجُنَّنك) أخصرَ من (لأجعلنَّك من المسجونين) ومؤديًا مؤداه؟ قلتُ: أما أخصر فنعم، وأمَّا مؤدٍ مؤداه فلا؛ لأنَّ معناه: لأجعلنَّك واحدًا ممن عرفت حالهم في سجوني!

الزمخشري، الكشاف (٣/ ٣٠٩)

[٣٢] ﴿ قَالُواْ سَوَآءٌ عَلَيْنَا ٓ أَوَعَظَتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ ﴾ (الشعراء: ١٣٦) إن قلت: لو قيل: (أوعظتَ أو لم تعظ) كان أخصر، والمعنى واحد. قلت: ليس المعنى بواحدٍ، وبينهما فرقُّ؛ لأنَّ المراد سواء علينا أفعلتَ هذا الفعل الذي هو الوعظ أم لم تكن أصلاً من أهله ومباشرته، فهو أبلغ في قلَّة الاعتداد بوعظه من قوله: (أم لم تعظ).

ابن عاشور، التحرير والتنوير (٢٦٤/٧)



[٣٣] ﴿ أُوْلَيَإِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوّءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخَسَرُونَ ﴾ (النمل: ٥) إنما تكررت لفظ «هم» للإيذان بتحقيق الخسار، والأصل فيها: "وهم في الآخرة الأخسرون"، لكن لما أريد تأكيد ذلك؛ جيء بتكرير هذه اللفظة المشار إليها! الأخسرون"، لكن لما أريد تأكيد ذلك؛ جيء بتكرير هذه اللفظة المشار إليها!

[٣٤] ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِى أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴾ (النمل: ٨) فإن قيل: لم يكن موسى في النار. قلنا: قد كان قريبًا من النار، والعرب تسمي من قرُب من الشيء في الشيء. وموسى قد كان قرب من النار، فجعله كأنه في النار!

أبو المظفر السمعاني، تفسير السمعاني (٨٧/٤)

[٣٥] من بلاغة الحذف إسقاط المفعول؛ لتتوفّر العناية على إثبات الفعل للفاعل، قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَا ءَ مَذَيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّ أَيّنَ النّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَمِن دُونِهِمُ الْمَرَأْتَيْنِ تَذُودَأَنِ قَالَ مَاخَطُبُكُمّا قَالَتَا لَاَسَقِى حَقّى يُصْدِر ٱلرِّعَا أَهُونَا شَيْخُ كَيْنُ شَ فَي لَهُمَا ﴾ (القصص: ٣٦ - ٢٤) ففيها حذف مفعول وَأَبُونَا شَيْخُ كَيِيرُ شَ فَسَعَى لَهُمَا ﴾ (القصص: ٣٦ - ٢٥) ففيها حذف مفعول في أربعة مواضع؛ إذ المعنى: ﴿ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّ أَتَى إِنّاسِ يَسْقُونَ ﴾ أغنامهم أو مواشيهم، ﴿ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ الْمَرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ﴾ غنمهما، ﴿ قَالَتَا لَا نَسْقِى ﴾ غنمنا، ﴿ فَسَقَى لَهُمَا ﴾ غنمهما.

عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز (١٦١)

[٣٦] ﴿ وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ بِيضٌ وَحُمَّرٌ مُّخْتَلِفُ ٱلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴾ (فاطر: ٢٧) الأصل المطّرد أنَّ توكيد الألوان لا يتقدَّم، فتقول: أحمر قانٍ، وأسود غربيب، ولا تقول: قانٍ أحمر، وغربيبُ أسود.. لكنَّه هنا قال: ﴿ وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴾!

وهذا لائتلاف الألفاظ للألفاظ. قال الزركشي: «وبِذكر السُّودِ وقع الالتئمام، واتسق نسقُ النظام، وجاء اللفظ والمعنى في درجة التمام، وهذا لعمر الله من العجائب التي تكلُّ دونها العقول، وتعيا بها الألسن لا تدري ما تقول»!

البرهان في علوم القرآن (٢/ ٤٤٥)

[٣٧] ﴿ قَالَ يَنبُنَى النِّي أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِي ٓ أَذْبَحُكَ فَٱنظُر مَاذَا تَرَى ﴾ (الصافات: ١٠٢) فإن قيل: كيف يشاوره فيما أمره الله، وهو أمرُ لا يجوز تَركه؟! والجواب من وجهين: أحدهما: أن المراد منه إخباره. والآخر: أنه أراد امتحانه في التسليم بحكم الله. أبو المظفر السمعاني، تفسير السمعاني (٤٠٧/٤)

[٣٨] ﴿ وَنَكَيْنَاهُ أَن يَكَا إِبْرَهِيمُ ﴿ قَدْ صَدَّقَتَ ٱلرُّءَيَا ﴾ (الصافات: ١٠٤ - ١٠٥) فإن قيل: كيف قال: ﴿ صَدَّقَتَ ٱلرُّءَيَا ﴾ وهو قد رأى أنه يَذبح ولم يَذبح؟ فالجواب: أنه قد أتى بما قدر عليه من الذبح؛ فجعله مصدِّقا بهذا المعنى، والآخر: أن المقصود من الأمر استسلامُهما، هذا لولده، وهذا لروحه، فلَّما فعلا ذلك، سمّاهما مصدِّقين.

أبو المظفر السمعاني، تفسير السمعاني (٤/ ٤٠٩)

[٣٩] ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيَّتَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَشُرُ رَحْمَتَهُۥ وَهُوَ ٱلْوَلِىُ ٱلْجَمِيدُ ﴾ (الشورى:٢٨) وذِكْرُ صِفتَي ﴿ ٱلْوَلِىُ ٱلْجَمِيدُ ﴾ دون غيرهما؛ لمناسبتهما للإغاثة؛ لأن الولي يُحسِن إلى مواليه، والحميد يعطى ما يُحْمَدُ عليه.

ابن عاشور، التحرير والتنوير (٩٦/٢٥)

[٤٠] ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ وَقَلْبُ أَوْ أَلْفَى ٱلسَّمْعَ وَهُو شَهِيدٌ ﴾ (ق:٣٧) التعبير بـ ﴿ أَلْقَى ﴾ مستعارُ لشدة الإصغاء للقرآن.. كأنّ أسماعهم طُرحت في ذلك، فلا يشغلها شيء آخر تسمعه!

ابن عاشور، التحرير والتنوير (٣٢٤/٢٦)



[13] ﴿ وَٱلذَّرِيَاتِ ذَرُوَا ۞ فَٱلْحَمِلَتِ وِقُرَا ۞ فَٱلْجَرِيَاتِ يُسْرًا ۞ فَٱلْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا ﴾ (الذاريات: ١ - ٤) أحسن في الترتيب والانتقال من السافل إلى العالي؛ فإنه بدأ بالرياح، وفوقها السحاب، وفوقه النجوم، وفوقه الملائكة المقسمات أمر الله الذي أُمرت به.

ابن تيمية، التبيان في أقسام القرآن لابن القيم (٢٧٩)

[23] ﴿ فَوَرَبِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِّثَلَ مَا أَنَّكُم تَنطِقُونَ ﴾ (الذاريات: ٢٣) أقسم -سبحانه- أعظم قسَمٍ، بأعظم مُقسَمٍ به، على أجلِّ مُقسَمٍ عليه، وأكَّد الإخبار به بهذا القسَم، ثم أكدَّه -سبحانه- بشبهه بالأمر المحَقَّق الذي لا يشكُّ فيه ذو حاسَّة سلمة!

ابن القيم، التبيان في أقسام القرآن (٤٢٢)

[٤٣] ﴿ وَلَقَدُ رَوَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿ عِندَ سِدَرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴾ إِذْ يَعْشَى السِّدُرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴾ (النجم: ١٣ - ١٦) لما ذكر سبحانه رؤيته ﴿ لجبريل عند سدرة المنتهى استطرد منها، وذكر أن جنة المأوى عندها، وأنها يغشاها من أمره وخلقه ما يغشى، وهذا من أحسن الاستطراد، وهو أسلوب لطيفٌ جدًا في القرآن.

ابن القيم، التبيان في أقسام القرآن (٢٦٢)

[٤٤] ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ (الرحمن: ١٣) عدَّد الله في هذه السورة نعماءَه، وأذكر عبادَه آلاءه، ونبههم على قدرته ولطفه بخلقه، ثم أتبع كل خلّة وَصَفَها بهذه الآية، وجعلها فاصلة بين كل نعمتين؛ ليُفهمهم النعم، ويقررهم بها.

ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن (١٥١)



[٤٥] ﴿ نَحْنُ جَعَلَنَهَا تَذَكِرَةَ وَمَتَعَا لِللَّمُقُولِينَ ﴾ (الواقعة: ٧٣) قَدَّم كونها تذكرةً على كونها متاعًا؛ ليعلم العبد أن الفائدة الأخروية أتم وبالذكر أهم!

الفخر الرازي، مفاتيح الغيب (٤٢٣/٢٩)

[23] ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُ وَكَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالُواْ أَبَشَرٌ يَهَدُونَنَا ﴾ (التغابن: ٦) قال في هذا السياق: ﴿ بِأَنَّهُ وَ لَم يقل: (بأنهم) لأنه أراد تعظيم هذا الأمر على العموم؛ سواء كان منهم أم من غيرهم، ولو قال: (بأنهم) لربما أفهَمَ أن ذلك خاصٌ بهم! د. فاضل السامرائي، قبسات من البيان القرآني (١٧٨)

[٤٧] ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنَ أَهَلَكُنِي ٱللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنَ ﴾ (الملك: ٢٨) مقابلة ﴿ أَهَلَكُنِي اللَّهِ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنَ ﴾ (الملك: ٢٨) مقابلة ﴿ أَهَلَكُنِي اللَّجل بِ ﴿ رَحِمَنَ ﴾ يدل على أن المراد: (أو رحمنا بالحياة)، فيفيد أن الحياة رحمة، وأن تأخير الأجل من النعم، وحياة المؤمن رحمة؛ لأنها تكثر له فيها بركة الإيمان والأعمال الصالحة! ابن عاشور، التحرير والتنوير (٢/٢٩)

[43] العدول عن ضمير المتكلم أو اسم الجلالة إلى ﴿ رَبُّكَ فِي قوله: ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ (الفجر: ١٢) وقوله: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِاللَّمِ رَصَادِ ﴾ (الفجر: ١٤) إيماء الى أن فاعلَ ذلك ربُه الذي شأنه أن ينتصر له، فهو مؤمل بأن يعذب الذين كذبوه انتصار المولى لوليه.

ابن عاشور، التحرير والتنوير (٣٢٣/٣٠)





## التصنيف الموضوعي

| رقـم<br>الفائدة | السورة       | رقم<br>الفائدة   | السورة       | التصنيف                            |
|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------|
|                 |              |                  | العقيدة      |                                    |
|                 |              |                  |              | الإيمان بالله                      |
|                 |              |                  |              | <ul> <li>توحيد الألوهية</li> </ul> |
| ١               | الفتح        | ١٠               | البقرة       | • أهمية التوحيد                    |
| ۳-۲             | محمد         | 0- <i>F</i> -V-A | التوبة       |                                    |
| 1               | المنافقون    | ١                | الأحزاب      | • النفاق                           |
| \               | الأنعام      | ١٠               | الأعراف      | ■ أسماء الله وصفاته                |
| ٣               | النور        | ۸-۱              | آل عمران     | • الرحمن والرحيم                   |
| ٩               | لمسات بيانية | ١                | النمل        | • الغفور                           |
|                 |              | ٦                | جزء عم       | • الهادي                           |
|                 |              | ٣٩               | لمسات بيانية | • الولي والحميد                    |
| ٢               | الزخرف       | ٢                | النساء       |                                    |
|                 |              | ٤                | يونس         | • الجود                            |
| ٣-٢             | محمد         | ٤                | الإسراء      |                                    |
|                 |              | ١                | الكهف        | • لطف الله بأوليائه                |
| 1               | العنكبوت     | ٣                | الحج         | • نصر الله لأوليائه                |



| التصنيف السورة الفا<br>الإيمان بالكتب | السورة          | رقم     |           | رقم     |
|---------------------------------------|-----------------|---------|-----------|---------|
| كلمات في التدبر ٧-٨-·<br>             |                 | الفائدة | السورة    | الفائدة |
|                                       |                 |         |           |         |
| البقرآن القرآن العرآن                 | للمات في التدبر | \•-A-Y  | التوبة    | ١       |
|                                       | لبقرة           | ١       | هود       | ١       |
|                                       |                 |         | الزمر     | ١       |
| ■ حفظ الله للقرآن جزء تبارك ١٤        | جزء تبارك       | ١٤      |           |         |
| الإيمان بالرسل                        |                 |         |           |         |
| ■ اتباع سنة النبي ﷺ                   | لحجرات          | ٣       |           |         |
| ■ حقوق المصطفى ﷺ الحشر ٣              | لحشر            | ٣       |           |         |
| ■ نصرة الله لنبيه ﷺ جزء عم ١٥         | جزء عم          | 10      |           |         |
| الإيمان باليوم الآخر                  |                 |         |           |         |
| ■ الحساب الزمر ٣                      | لزمر            | ٣       |           |         |
| الإسراء ٥                             | لإسراء          | ٥       | جزء تبارك | ٦       |
| ■ القيامة                             | لفرقان          | ١       | جزء عم    | 0-4     |
| الواقعة ١                             | لواقعة          | ١       |           |         |
| یونس ۱                                | ونس             | \       | الرحمن    | ۲-۱     |
| ■ الجنة<br>القمر ١                    | لقمر            | ١       | جزء تبارك | ۰۶      |
| ■ النار جزء عم ١                      | جزء عم          | ١       |           |         |
| الإيمان بالقدر الصافات ٢              | لصافات          | ٢       |           |         |

| التصنيف         | السورة        | رقم<br>الفائدة  | السورة       | رقـم<br>الفائدة |
|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| الفرق والأديان  | الفاتحة       | ٢               | البقرة       | ٧               |
|                 | الحج          | ٤               | المتحنة      | ١               |
| الولاء والبراء  | فاطر          | ١               | التحريم      | ۲               |
|                 | غافر          | ١               | جزء تبارك    | 1.              |
|                 | الشريعة       |                 |              |                 |
|                 | البقرة        | ۲-۲             | هود          | ٦               |
| الصلاة          | الأعراف       | ٦               | جزء تبارك    | 10              |
|                 | التوبة        | ٦               |              |                 |
| الصيام          | البقرة        | ١٤              |              |                 |
|                 | البقرة        | Γ/-V/-<br>07-∀7 | الفتح        | ٣               |
| الحج            | المائدة       | ٢               | جزء عم       | ٨               |
|                 | إبراهيم       | ٢               | لمسات بيانية | 77-7            |
| الرخصة والعزيمة | البقرة        | ٣.              |              |                 |
| الابتداع        | المائدة       | ١               |              |                 |
| <u> </u>        | القرآن وعلومه |                 |              |                 |
| بلاغة القرآن    |               |                 |              |                 |
| ■ التشبيه       | جزء تبارك     | 77              | لمسات بيانية | ٨               |



| التصنيف                                  | السورة            | رقـم<br>الفائدة   | السورة            | رقم<br>الفائدة    |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ا</b> لحذف                            | لمسات بيانية      | <b>70−1</b> V     |                   |                   |
| ■ التكرار                                | لمسات بيانية      | ٤٤                |                   |                   |
| ■ التقديم والتأخير                       | لمات بيانية       | 1-5-19-17         | ٤٥-٤١-٣٦          |                   |
|                                          | النور             | ۲                 |                   |                   |
| <ul> <li>دقة اختيار الألفاظ</li> </ul>   | لمسات بيانية      | 7-17-2-7<br>5A-57 | ~\~P?-°Y-/Y-      | -20-46-           |
|                                          | جزء عم            | ٧                 |                   |                   |
| <ul> <li>لطائف بيانية</li> </ul>         | لمسات بيانية      | -17-11-V-0<br>-&  | -01-17-07-<br>-V3 | -٣٤-٣٣            |
|                                          | الأعراف           | ۲                 | لمسات بيانية      | ٧                 |
| ■ العموم                                 | جزء تبارك         | ٩                 |                   |                   |
| <ul> <li>المناسبات بين الآيات</li> </ul> | النحل             | ٢                 | لمسات بيانية      | -17-W<br>31-51-77 |
| . <del>.</del>                           | يوسف              | ١                 | لمسات بيانية      | 1-9-37-<br>44     |
| <ul> <li>المناسبات في الآيات</li> </ul>  | الحج              | ٣                 |                   |                   |
| قصص القرآن                               | الأعراف           | ٩                 |                   |                   |
| أمثال القرآن                             | إبراهيم           | ٣                 |                   |                   |
| القسم في القرآن                          | جزء تبارك         | ٩                 | لمات بيانية       | ٤٢                |
| متشابه القرآن                            | الطور             | ١                 |                   |                   |
|                                          | التربية في القرآن |                   |                   |                   |

| التصنيف                                    | السورة             | رقـم<br>الفائدة | السورة  | رقـم<br>الفائدة |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------|-----------------|
|                                            | البقرة             | ۸۶              | الفرقان | ٣               |
| ■ منهج التربية                             | الأعراف            | 17-11           | السجدة  | ۲               |
|                                            | الإسراء            | ٧               | القصص   | ۲               |
| <ul> <li>أصول وقواعد في التربية</li> </ul> | النمل              | ٥               | الأحزاب | ٤               |
| . 6 .                                      | القصص              | ٥               | الأحقاف | \               |
| <ul> <li>تربية الأبناء</li> </ul>          | الأحزاب            | ٤-٣             |         |                 |
|                                            | البقرة             | ۲۹              | التحريم | ١               |
| ■ الحياة الزوجية                           | لقمان              | ١               | جزء عم  | ٤               |
|                                            | الأحزاب            | ٤-٣             |         |                 |
|                                            | الآداب             |                 |         |                 |
| الأدب مع النبي ﷺ                           | الأحزاب            | <b>N-V</b>      | الحجرات | ۲               |
| الأدب مع القرآن                            |                    |                 |         |                 |
| •<br>• تدبر القرآن                         |                    |                 |         |                 |
| • كيفية التدبر                             | كلمات في<br>التدبر | 1-7-71          |         |                 |
| N. 4                                       | البقرة             | ٨               | فصلت    | ١               |
| • موانع التدبر                             | الأنفال            | ۲               | محمد    | \               |
|                                            | الإسراء            | ١               | الزمر   | ١               |
| <ul> <li>الترغيب في التدبر</li> </ul>      | " " "              | ۲               | الحشر   |                 |
|                                            | سورة "ص"           | <u>'</u>        |         |                 |

| رقـم<br>الفائدة | السورة    | رقـم<br>الفائدة | السورة             | التصنيف                                        |
|-----------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------|
| ٦               | الحشر     | ٥               | البقرة             |                                                |
| 77              | جزء تبارك | ٤               | سورة "ص"           | • ذم عدم التدبر                                |
|                 |           | ۲–۲             | الحديد             |                                                |
| 7               | سورة "ق"  | 77              | كلمات في<br>التدبر |                                                |
| 17-0            | جزء تبارك | ٢               | الأنفال            | <ul> <li>الأمور المساعدة على التدبر</li> </ul> |
| 14              | الإسراء   | 10              | كلمات في<br>التدبر | ■ الحياة مع القرآن                             |
| /\              | الأعراف   | -11-2-1<br>77   | كلمات في<br>التدبر | <ul> <li>تعظیم القرآن</li> </ul>               |
| ١               | فصلت      | ٥               | الأنعام            | - تعظیم الفران                                 |
| 77              | جزء تبارك | ١               | كلمات في<br>التدبر | . T -11   111   - =                            |
|                 |           | ١               | السجدة             | <ul> <li>قيام الليل بالقرآن</li> </ul>         |
| ٥               | جزء تبارك | ٢               | الزمر              |                                                |
|                 |           | ۲–۳             | الحديد             | <ul> <li>التأثر بالقرآن</li> </ul>             |
|                 |           | ٤               | ص                  | ■ التأني في قراءة القرآن                       |
|                 |           | ١               | الجمعة             | ■ العمل بالقرآن                                |
| ٨               | هود       | ٩               | كلمات في<br>التدبر |                                                |
| 7-5             | الفرقان   | ٧               | الأعراف            | <ul> <li>الرجوع إلى القرآن وتعاهده</li> </ul>  |
|                 |           | ٦               | الإسراء            | بر الوالدين                                    |

| رقـم<br>الفائدة | السورة       | رقـم<br>الفائدة | السورة    | التصنيف                              |
|-----------------|--------------|-----------------|-----------|--------------------------------------|
| •               | الحجرات      | ١               | النور     | حق المسلم على المسلم                 |
|                 |              | ٤               | القصص     | آداب الكلام                          |
|                 |              | ١               | الزخرف    | آداب الحوار                          |
| ٦               | القصص        | ٤-٣             | آل عمران  |                                      |
| ٣               | السجدة       | 12-9            | الإسراء   |                                      |
| 7-7             | الأحقاف      | ۸-۶-۱۰-<br>۱۱   | الكهف     | آداب العلم والتعليم                  |
| ٥               | الحشر        | 7-2             | طه        |                                      |
|                 |              | 7-2             | النمل     |                                      |
|                 |              |                 | الأخلاق   |                                      |
|                 |              |                 |           | الأخلاق الحميدة                      |
|                 |              | ١               | الذاريات  | ■ الكرم                              |
| ۲               | يوسف         | 14              | البقرة    | <ul> <li>الرحمة</li> </ul>           |
|                 |              | 12-1.           | جزء تبارك | <ul> <li>الحكمة</li> </ul>           |
| ٥               | الحشر        | ٥               | النساء    | <ul> <li>حسن الظّن بالناس</li> </ul> |
|                 |              | ٥               | القصص     | <ul> <li>الحياء</li> </ul>           |
|                 |              | ۲               | جزء تبارك | ■ السماحة                            |
| ٣٧              | لمسات بيانية | 11              | آل عمران  | <ul> <li>الاستشارة</li> </ul>        |



| التصنيف                                     | السورة    | رقـم<br>الفائدة | السورة  | رقـم<br>الغائدة |
|---------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|-----------------|
| ■ حُسن القول                                | النحل     | ١               | الإسراء | ٨               |
| ■ الصبر                                     | جزء تبارك | ۲۰-۱۱           |         |                 |
| <b>■</b> العدل                              | النساء    | ٧               |         |                 |
| ■ العفة                                     | القصص     | ٤               |         |                 |
| <ul> <li>التفاؤل وحسن الظن بالله</li> </ul> | الأحزاب   | ٢               | الصافات | ٢               |
| الأخلاق الذميمة                             |           |                 |         |                 |
|                                             | النساء    | ٨               | الأحزاب | ٥               |
| ■ اتباع الهوى                               | الأعراف   | ٥               | الجاثية | ١               |
|                                             | الأعراف   | ٨               |         |                 |
| ■ الغرور                                    | الكهف     | ٤               |         |                 |
| ■ الرياء                                    | البقرة    | <b>۱۷-17</b>    | الزمر   | ٣               |
| ■ البغض                                     | آل عمران  | ٧               |         |                 |
| ■ البخل                                     | محمد      | ٥               |         |                 |
| ■ السخرية والاستهزاء                        | الحجرات   | ٤               |         |                 |
| ■ الظُّلم                                   | المائدة   | ٣               |         |                 |
|                                             | الأعراف   | ١               | النور   | ٣               |
| • العجب                                     | يوسف      | ٧               | النمل   | ٤               |
|                                             | الإسراء   | 71              |         |                 |
|                                             |           |                 |         |                 |

| رقـم<br>الفائدة | السورة       | رقـم<br>الفائدة | السورة   | التصنيف                       |
|-----------------|--------------|-----------------|----------|-------------------------------|
| ٢               | الإسراء      | ٦               | النحل    | <ul> <li>العجلة</li> </ul>    |
| ٧               | القصص        | ٥               | الكهف    |                               |
| ٢               | لمسات بيانية | ۲               | النمل    | <ul> <li>IV</li></ul>         |
| 71              | جزء عم       | ٣               | النساء   | <ul> <li>الغفلة</li> </ul>    |
|                 |              | ٩               | الأحزاب  | <ul> <li>Il&gt;Zmb</li> </ul> |
|                 |              |                 |          | ■ الرقائق                     |
| ٣               | النجم        | 11              | البقرة   |                               |
| \ <b>9-</b> V   | جزء تبارك    | ٤-٣             | يوسف     | الإخلاص                       |
| ١٣              | جزء عم       | ١               | الفتح    |                               |
| ٢               | فاطر         | 14-16           | آل عمران |                               |
| ١               | النجم        | ۱٥-٣            | الإسراء  |                               |
| 7٤              | جزء تبارك    | ٦               | طه       | العبودية                      |
|                 |              | V-0             | الفرقان  |                               |
| ٦               | الحجرات      | 7-19-7          | البقرة   | التقوى                        |
| ٣٠              | لمسات بيانية | ٥               | الحج     | التقوى                        |
| ١               | الصف         | ١٠              | الإسراء  |                               |
| ١٠              | جزء عم       | ٢               | المؤمنون | محاسبة النفس                  |
|                 |              | ٤-٢             | الحشر    |                               |

| رقـم<br>الفائدة | السورة    | رقـم<br>الفائدة | السورة             | التصنيف                      |
|-----------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------------------|
| \               | الحجر     | 0-4             | كلمات في<br>التدبر |                              |
| 15              | الكهف     | ۲۳              | البقرة             |                              |
| ٣               | مريم      | 9-5             | آل عمران           | m 111 å ml 1. s              |
| ٢               | لقمان     | ٥               | المائدة            | هدايات في الطريق             |
| ١               | سبأ       | ٣               | التوبة             |                              |
|                 |           | ٢               | الرعد              |                              |
| ٣٦-٥٦           | جزء تبارك | ۲–۲             | يونس               |                              |
| ١٤              | جزء عم    | ٤               | محمد               | محبة الله تعالى ورسوله ﷺ     |
|                 |           | ١               | الحجرات            |                              |
| ۲٦              | جزء تبارك | 0-7-0           | الحج               | تعظيم الله وتعظيم شعائر الله |
|                 |           | ١               | الرعد              | الترغيب والترهيب             |
| ٢               | یس        | ١               | إبراهيم            |                              |
| ۲۳-۱            | جزء تبارك | ٧               | الكهف              | الزهد                        |
|                 |           | ٢               | مريم               |                              |
| 7               | الصف      | ٣               | الأنفال            |                              |
| ٨               | جزء تبارك | ٤               | التوبة             | 1                            |
| 11-0            | جزء عم    | ٤-٣             | النحل              | البعد عن الله                |
|                 |           | ٦               | النور              |                              |

| التصنيف              | السورة   | رقـم<br>الفائدة  | السورة       | رقـم<br>الفائدة |
|----------------------|----------|------------------|--------------|-----------------|
| 2                    | الأنفال  | ٤                | النور        | ٥               |
| الاعتصام بالله       | يوسف     | ٥                |              |                 |
|                      | المائدة  | ٧                | الكهف        | ٣               |
| الخوف من الله وعقابه | الأنعام  | ٣                | جزء عم       | \               |
|                      | الأعراف  | ٣                |              |                 |
|                      | البقرة   | -19-7-E<br>17-17 | النجم        | ۲               |
| :.10 7               | آل عمران | ٥                | جزء تبارك    | 77              |
| تزكية النفوس         | الذاريات | ٢                | الحشر        | ۶-۲             |
|                      | الطور    | ٢                | جزء تبارك    | V/-A?           |
| الهداية              | الفاتحة  | ١                | الصافات      | ٣               |
| •                    | النور    | ٤                | الصف         | ۲               |
| التوبة               | هود      | ٧                | النمل        | ٨               |
| الاستغفار            | البقرة   | 77               |              |                 |
|                      | البقرة   | 72-57            | الفرقان      | ٤               |
| الذكر                | النساء   | ١٠-٩             | سورة "ص"     | ٣               |
|                      | طه       | 7-1              | لمسات بيانية | ١٦              |
| الشكر                | البقرة   | 17               |              |                 |

| رقـم<br>السورة<br>الفائدة | التصنيف                 | السورة             |               |
|---------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| ۹ مریم ۱                  |                         | البقرة             |               |
| ٤ الأنبياء ٢              |                         | الأعراف            |               |
| ۱ المؤمنون ۱              | <b>م</b> اءِ            | الأنفال            | الدعاء        |
| ٦ غافر ٢                  |                         | الكهف              |               |
| ۳ الحدید ۲                | شوع                     | البقرة             | الخشوع        |
| ٣-٥ الحديد ٤              |                         | هود                |               |
| ٦                         | ات                      | يوسف               | الثبات        |
| 11                        | شية                     | البقرة             | الخشية        |
| ه الأنعام ع               |                         | كلمات في<br>التدبر | اليقين        |
| ۸ یوسف ۸                  | ين                      | البقرة             | اليفين        |
| ١                         | کِل                     | الطلاق             | التوكل        |
| ۱۰ العنكبوت ۱             |                         | آل عمران           |               |
| ٦ الصافات ٦               | هدة النفس               | النساء             | مجاهدة النفس  |
| ٥ جزء تبارك ٢             |                         | النحل              |               |
| ٣ جزء عم ٩                |                         | الصافات            |               |
| ۲٦                        | صان إلى الله وإلى الخلق | جزء تبارك          | الإحسان إلى ا |
| ١                         | <br>قبة                 | سورة "ق"           | المراقبة      |

| رقـم<br>الفائدة      | السورة    | رقـم<br>الغائدة | السورة  | التصنيف                         |
|----------------------|-----------|-----------------|---------|---------------------------------|
| قضايا متفرقة         |           |                 |         |                                 |
| ٣                    | الأحزاب   | ١               | النساء  | f                               |
|                      | التحريم   | ٣               | طه      | التغريب واستهداف المرأة         |
| ٣                    | جزء تبارك | 7               | الكهف   |                                 |
|                      |           | ١               | القصص   | المجتمع الصالح والمجتمع الفاسد  |
| الدعوة وقضايا متفرقة |           |                 |         |                                 |
| \                    | الأنبياء  | 7               | هود     |                                 |
| ٦                    | الفرقان   | 7               | الحجر   |                                 |
| 14                   | جزء تبارك | ٥               | الكهف   | أصول ومناهج الدعوة              |
| ۲                    | جزء عم    | 7-2             | طه      |                                 |
| \                    | یس        | 7               | الأنعام |                                 |
| ۲-۲                  | الأحقاف   | ٤               | هود     |                                 |
| ١                    | الحديد    | ٩               | يوسف    | صفات الداعية                    |
| 11-71-11             | جزء تبارك | ٧               | النمل   |                                 |
|                      |           | ٥               | الأحزاب |                                 |
|                      |           | ٦               | الأحزاب | وسائل الدعوة                    |
| ٦                    | آل عمران  | 10              | البقرة  | الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر |

| رقـم<br>الفائدة | السورة       | رقـم<br>الفائدة | السورة               | التصنيف                   |
|-----------------|--------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| ٦               | الحج         | ٢               | الفاتحة              |                           |
| ٤               | جزء تبارك    | 7               | التوبة               | الوسطية وكمال الدين وعلوه |
| ٣               | لمسات بيانية | ١٦              | الإسراء              |                           |
|                 |              |                 | الفضائل              |                           |
|                 |              | ١               | السجدة               | فضل الصلاة                |
|                 |              | ٤               | المائدة              | فضل الدعوة                |
| ٢               | المائدة      | ۱۸              | البقرة               | فضل الحج                  |
|                 |              | ٨               | جزء عم               | فضل عشر ذي الحجة          |
| ٣               | القصص        | ٩               | التوبة               |                           |
|                 |              | ٣               | النمل                | فضل العلم                 |
| ۲               | الفتح        | ٣               | الإسراء              |                           |
|                 |              | ١               | سورة "ص"             | فضل العمل الصالح          |
|                 |              | ٥               | يوسف                 | فضل مجاهدة النفس          |
| ٣               | الفرقان      | ١٤              | كلمات في<br>التدبر   |                           |
|                 |              | 11              | <u>.ر</u><br>الإسراء | فضل القرآن                |
| ٤               | الأحزاب      | 7-2             | كلمات في             |                           |
| 0-4             | سورة "ص"     | ٤               | التدبر النساء        | فضل تدبر القرآن           |



## الفهرس

| الصفحة    | الموضوع                |
|-----------|------------------------|
| ٥         | مقدمة المجموعة الثامنة |
| <b>Y</b>  | كلمات في التدبر        |
|           | الفاتحة                |
| 71        | البقرة                 |
| 19        | آل عمران               |
| 77        | النساء                 |
| ٢٤        | المائدة                |
| ۲٦        | الأنعام                |
| ٧٧        | الأعراف                |
| ٣٠        | الأنفال                |
| ۳۱        | التوبة                 |
| <b>~~</b> | يونس                   |
| ٣٤        | هود                    |
| ٣٦        | يوسف                   |
| ٣٨        | الرعد                  |
| ٣٩        | إبراهيم                |

| الحجر    | ٤٠  |
|----------|-----|
| النحل    | ٤١  |
| الإسراء  | ٤٣  |
| الكهف    | ٤٧  |
| مريم     | •   |
| طه       | ٥١  |
| الأنبياء | ٥٣  |
| الحج     | o £ |
| المؤمنون | ۲٥  |
| النور    | ٥٧  |
| الفرقان  | 09  |
| النمل    |     |
| القصص    | 74  |
| العنكبوت | 70  |
| لقمان    | 0   |
| السجدة   |     |
| الأحزاب  |     |
| سبأ      | 79  |
| فاطر     | 79  |



| یس       | ٧٠  |
|----------|-----|
| الصافات  | ٧١  |
| _ص       | 77  |
| الزمر    | ٧٣  |
| غافر     | ٧٤  |
| فصلت     | ٧٤  |
| الزخرف   | Yo  |
|          | Yo  |
| الأحقاف  | ٧٦  |
| محمد     | VV  |
| الفتح    | ٧٨  |
| الحجرات  | ٧٩  |
| ق        | ٨٠  |
| الذاريات |     |
| الطور    | 7.4 |
| النجم    | 7۸  |
| القمر    | ۸۳  |
| الرحمن   | ۸۳  |
| الواقعة  | ٨٤  |
|          |     |





| ٨٤    | الحديد           |
|-------|------------------|
| ٨٥    | الحشر            |
| ٨٧    | المتحنة          |
| ٨٧    | الصف             |
| ٨٨    | الجمعة           |
| ۸۸    | المنافقون        |
| ٨٨    | الطلاق           |
| ٨٩    | التحريم          |
| ٩٠    | جزء تبارك        |
| 90    | جزء عم           |
| 99    | لمات بيانية      |
| \\\\\ | التصنيف الموضوعي |
| 07/   | الفهرس           |

تم تحمد الله

